# سهيل التغلبي

# الصهيونية تحرّف الانجيل

إلى جمع الغياسي الشرفاء من أبنا. قومي،

مسيحيين ومسلمين،

الميروسا ومشايخا وشعبا مؤمنا،

للوقوف صفا واحدا ضد المبادئ الهدامة المجولة في عصر العصرنة العنت ببوتقة الافتراءات الباطلة .

#### المقدمة:

قبل، وبعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ( ١٩٦٢ - ١٩٦٤ م) نشطت الصهيونية نشاط حيويا ملحوظا لتقريب وحهات النظر في الفكر والرأي والعمل بينها وبين الكنيسة المسيحية، وحاصة الكاثوليكية. فراحت تعمل سرا وعلنا طورا بشن حرب عدوانية ضدها، وطورا بإعلان تحسالف الصداقة والعمل سوية في الوسط العالمي .

لهذا راحت الكنائس غير الكاثوليكية وبعض من الكاثوليك الغيارى يتوحسون الخيفة والحذر من بعض التصرفات المعلنة عنها، والأخرى التي تحاك وراء الكواليس مما تجذب الوقوف عليها والتأمل العميق فيها لما يجري في الأوساط المسيحية الغربية وأروقة كنائسها المشبوهة في بعض ندواتما واحتماعاتما وتصريحاتما .

فنضع بين يديك – عزيزي القارئ– هذه الصفحات كإنذار هادئ وكتاب متواضــــع – وقـــد كسرناه على قسمين كبيرين واربعة ملاحق– للحيطة والاستعداد للتصدي لما سيطرح من أفكار التشكيك في الميادين الدينية والعقائد اللاهوتية والأدبية في مستقبل الأيام والتي بدت تلوح في الأفق الغربي تود البلوغ إلى الأفق الشرقي . بتوحيد الصف والكلمة إزاء هذا الخطر الخطير قبل وقوع الصراع المتوقع على الساحة العالمية

لهذا نشرنا هذا الكتاب المتواضع حدا ليكون كجرس صغير بدقات لطيفة لإيقاظ الضمير الإنساني أولا والمسيحي ثانيا لما تخطط له الصهيونية من سياسات الهدم والتخريب . عسى آن تسمع لمه - أيسها القارئ - في خضم بحر العالم الصاحب وقد علت موحاته المحيفة بسبب الريساح المضطربة في المجتمعات البشرية المختلفة بحجة المدنية والثقافة المتعصرنة. فيكون حرسا للتنبيه الرقيق كتغريسد العندليسب في الغابة السوداء، وبالتالي يكون عملنا هذا كلبنة صغيرة في صرح الفكر الإنساني والمسيحي وعسى أن تنفع الذكرى

دير الشرفة / لبنان ١٠ آب ١٩٩٨

اللهم أني بلغت اللهم فأشهد

# القسم الأول

- تقديم
- الصهيونية ( معناها ، مبناها ، مرماها )
  - الصهيونية الحديثة
  - الصهيونية الشرقية والغربية
    - الصهيونية عقيدة قديمة
      - أسس الصهيونية
    - رد الافتراءات الصهيونية
  - الحركة الصهيونية الكبرى
  - الصهيونية وشهود يهوه
  - الفكرة الأساسية لشهود يهوه
    - الصهيونية والماسونية
    - الصهيونية والمسيحية
- بروتوكولات حكماء صهيون والمسيحية
  - الخطة الصهيونية العالمية
    - المنهج الصهيوبي

# تقديم

أيها المسيحي،أينما كنت،وفي حضن أية كنيسة نشأت،أضع بين يديك هذه الأسطر المسلوحة من غيرتي على إيماني المسيحي، شارحا فيها الخطر الذي يهدد إيماننا وكنيستنا- وأي خطر - الخطر الصهيوني الرهيب والمرعب، وهذا واضح حدا كوضوح الشمس في الغربال،وخاصة بعد إنشاء "إسرائيل" وسط الوطن العربي المؤمن والملتزم بثقافته ومثله وقيمه واخلاقيته، هذا أولا، وثانيا وسط الكنيسة المشرقية المحافظة على تراثهاالعتيد،وفكرها السامي، وإيماها الصامد.

معروف عن الصهيونية ومواقفها الخدّاعة إزاء قضايا الشعوب الماضية والراهنة، والمعروفة بعنصريتها المقيتة ضد المسيحية ولاسيما العربية منها ، وذلك بطروحاتها الجديدة التي بواسطتها تغلغلت في المحتمع العربي المسيحي، ونقصد به الأوروبي والأمريكي وكيف قضت على مسيحيته وهدمت كنيسته بما أفرزته من أفكار وآراء وممارسات.

وها هيذا ترنو نحو الشرق ، سيما الأوسط منه لقتل إيمانه هو الآخر، وهدم كنيسته ، وتخريب مجتمعه حيث نالت من اقلس مقدسا ته، ألا وهو تحريف الكتاب المقلس وبالأخص الإنجيل ، إذ لا يهدأ لها بال ومهجة ما دام مسيحيو الشرق الأوسط بعد ملتزمين بعهد الآباء والأجداد.

من هذه الانطلاقة عزمنا على تعرية الصهيونية من ثوبها البراق الخسداع وعرضها بحقيقتها الصارخة للوقوف منها موقف الحيطة والحذر، على حد قول الشاعر الجاهلي عنسترة العبسى المسيحى:

# الصميونية

#### وهناها - وبناها -- ورواها:

قبل الحديث عن معنى ارض صهيون، والصهيونية، فإنما نحب أن نقول أن التعبير " الصهيونية Zionism ".

الصهيونية "كلمة اشتقت من لفظ (صهيون) الذي حياء ذكره أول مرة في التوراة، ثم تكرر ذكره فيما بعد في الأسفار اليهودية(١) و "صهيون" في الأصل حبل يقع إلى الشرق من مدينة القدس القديمة "أورشليم ونحد مما ورد في التوراة آن النبي داود قد انتزعه من "اليبوسيين" الذين كانوا يسكنون فلسطين قبل مجيء العبرانيين إليها، وكان يراد به - في الأسفار المذكورة - مدينة داود أي عاصمة مملكتهم ورمز مجدهم (٢).

ويتركز مفهوم الصهيونية بمعناها الخاص " في الاعتقاد بضرورة تكويسن محتمع يهودي يحكم نفسه بنفسه في فلسطين، وتحقيق أمل اليهود بالعودة إلى الأرض المقدسة" والصهيونية بمعناها العام " حركة سياسية تستمد أصولها من الفكر الصهيوني النابع من عقائد

١. من هذه النصوص: " اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي" (مزمور ٢) و " رغو للرب الساكن في صهيون... لانه مطالب بالدماء" (مزمسور ٩) و " إذا بسنى الرب صهيون يرى بمجده... لكي يحدث في صهيون بسان السرب وبتسسبيحه في اورشليم" (مزمور ٢٠٢) و" لان الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له" (مزمسور ١٣٣) و" طوبي لجميع منتظريه، لان الشعب في صهيون يسكن في اورشليم" (اشعيا") وغيرها من النصوص في العهذ القديم.

٢. نسخ السيد المسيح هذا المفهوم واصبح "صهيون" يعني ملكوت السموات التي بشـــر
 ١٤ وباورشليم الجديدة التي ستكون في اليوم الأخير مأوى للصالحين والابرار .

التوراة وشرائع التلمود. كما تستمد حيويتها من ارتباط الفكر اليهودي بعقائد دينية وعنصرية ثابتة في أذهاهم ". ومن ثم أصبحت "الصهيونية " حركة سياسية واضحة المعالم

تقوم - كغيرها من الحركات السياسية - على إيديولوجية ثابتة " (٣).

ويحسب الكثيرون آن الصهيونية بدأت من عهد تيودور هرتسل، وهي في الواقـــع حركة قديمة قد مرت بأدوار عديدة أهمها(٤):

- حركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلي بقيادة يهوذا المكابي والتي كان مـــن أول أهدافها العودة إلى صهيون وبناء هيكل سليمان من حديد (٥).
- حركة باركوحبا (ابن الكوكب) (١١٧-١٣٨) وقد أثار هذا اليهودي الحماسة في بني قومه وحثهم على السعي للتجمع في فلسطين وإعادة بناء الهيكل وتأسيس دولة يهوديسة وتنصيب ملك عليها من نسل داود.
- حركة موزس الكريتي وكانت مشاهة لحركة باركوخبا وساذحة وتفاهتـــها حعلتــها أن تفشل و لم يكتب لها النجاح .
- حركة دافيد روبين وتلميذه سولومون مولوخ (١٥٠١-١٥٣٢) وقد ظهر هدان اليهوديان كمنقذين لليهود وقائدين طموحين يسعيان إلى تجميع وإعسادة توطينهم في فلسطين.
- حركة منشة بن إسرائيل ( ١٦٠٤-١٦٥٧ ) وكان يدعو إلى إعادة توطين اليهود في بريطانيا توطئة لإعادةم إلى فلسطين. ويبدو آن هذه الحركة كانت النواة الأولى للصهيونية الحديثة التي وحدت لها أرضا حصبة هي بريطانيا ترعرعت فيها ونمسست

٣.عمر رشدي – الصهيونية وربيبتها اسرائيل – ص ٢٢.

٤. راجع دائرة المعارف البريطانية مادة " الصهيونية".

٥.انظر اخبار الحركة في اسفار المكابيين الأول والثاني في العهد القديم.

واستطاعت فيها مدى ثلاثة قرون أن تسخر جميع قوى الإنكليز من احل تحقيق أهداف اليهود .

- حركة شبتاي ليفي ( ١٦١٦- ١٦٧٦) وكانت من اشد الحركات الصهيونيـــة عنفـــا وتعصبا وادعى صاحبها انه المسيح المنتظر . وما لبثت هذه الحركة أن أحدثت رد فعــــل عكسي فجاء مندلسون (١٧٢٠-١٧٨٦) يدعو بني قومه اليهود أن يتقبلوا العيـــش مــع جيراهم في البلاد التي يعيشون فيها وان يكتفوا بالجانب الروحي من اليهوديــة ويــهملوا الجانب السياسي .
- نشاط اليهود واحتماع المجلس الأعلى (سوهدريم) بناء على دعوة نابليون سينة ١٨٠٦ لإثارة حماستهم وأطماعهم وتحريضهم على مساندهم في احتلال الشرق العربي واعدا إياهم بمنحهم فلسطين. وكان اليهود في فرنسا قد بدأوا نشاطا إيجابيا سنة ١٧٩٨ يروم اكثر كتاهم وخطباؤهم من إثارة حماسة اليهود لاعادة بناء دولتهم الغابرة في فلسطين وقد نقل المؤرخ اليهودي ايلي ليفي أبو عسل في كتابه " يقظة الشعب اليهودي " نص خطاب خطير خطبه أحد حكماء اليهود إلى بني قومه سنة ١٧٩٨ ويعتبر ما ورد فيه دستورا يهوديا خطيرا سبق مقررات حكماء صهبون (٦).
- الطور الأخير هو المؤتمر الذي دعا إلى عقده الصحفي النمساوي تيودور هرتزل (١٨٦٠- ١٨٦٠) في بال بسويسرا سنة ١٨٩٧ وهذا المؤتمر هو الذي فتصح باب للهجرة إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي فيها لليهود (٧).

وكما سبق أشرنا أن التعبير " الصهيونية " حديث و لم تكن له الدلالة السياسية التي يفهم بها اليوم في الزمن القديم ( وان كانت نفس أهداف الأطماع والاستخلال واحدة) والصهيونية - بالمعنى العصري - لم تلازم بني إسرائيل الأولين ولا اليهود الذين خلفوهم من

٦.راجع نص الخطاب في كتاب الصهيونية والنازية ص ٧١-٧٣.

٧. المصدر السابق ص ٧٠-٧١ وكتاب الصهيونية عبر التاريخ ص ٥٣-٥٤.

الأبناء، أو ممن دخل الدين اليهودي وليس منهم ، وان كان خط الأطمــــاع في رقعـــة ارض دعوى الباطل واحدا. كما قلنا.

وقد اخرج التعبير لاول مرة بالدلالة العصرية، الكاتب الالماني اليـــهودي " ناثـــان بيرنباوم" في عام ١٨٩٣ م(٨).

والتعبير ب" الصهيونية " مشتق من لفظة صهيون القديمة أي الأرض الموعـــودة أو ارض الميعاد كما سبق وتحدثنا ، ولذلك أصبحت لفظة صهيون في العصر الحالي عند اليهود الصهاينة - أداة الاستعمار اليوم - رمزا لماضيهم ومستقبلهم المرتبط بذكريات مضت منــــذ آلاف السنين.

هذه كانت الصهيونية القديمة.

#### الصميونية المديثة :

والصهيونية التي نعنيها بالبحث " هي صنع دولة في منطقة الشرق الأوسط ، تلعب دورا لمصالح الاستعمار وسياسته في الشرق الأوسط. والصهيونية بهذا المعين الاستعمار وحد مجالا عميقا في نفوس يهود العالم، عندما كان صنع دولة لهمين ، في نفس الوقت تحقيق نداء الماضي في نفوس اليهود بالعودة إلى الأراضي المقدسة، ويخلق بالتالي ميدان عمل من احل أطماع عقيدة اليهود في العالم والإعداد لها .

ومنذ أصبحت الصهيونية، تعني إنشاء دولة في منطقة الشرق الأوسط لعبت بالميراث التاريخي العريق، أخذت شكلا دينيا يدعو إلى إنشاء دولة مستقلة لليهود في فلسطين، من احل صهيون المقدس. ويدعي الصهاينة الذين أسسوا مذهب الاستعمار في صنع دولة إسرائيل صلة ميراث باليهود الأوائل الذين كانوا وكان لهم في فلسطين مطمعا ومغنما قبل حركة الاستعمار ونشاط الرأسمالية في العصر الحديث.

ومن يهتم بالبحث العلمي بأمر الصهيونية ويتابع نشاطها التاريخي، يجد أن مؤسس (الفكر الحديث)للصهيونية-موسى هيث- لم يكن يأمل في كل ما يطمع فيه الاستعمار العلمي باسلوبه الجديد من إقامة دولة في منطقة الشرق الأوسط ترعى مصالحه وتصنع له قواعد للاستغلال. بل لم يكن موسى هيث ينادي بقيام دولة يهودية سياسية، وان كان يحلم من بعيد بتعلق اليهود بالأرض التي يعيشون من احلها .

ولقد ظهر في فترة من الوقت من المفكرين اليهود من كان يقول (٩):

"...إذا كنا حريصين على أن نحصل على وطن لانفسنا فيحب قبل كل شيء أن لا نحلم باستعادة الأرض القديمة..."

ثم يستطرد الكاتب اليهودي ، فيقول:"...قد يكون هذا المكان بعيدا جدا ولا نعلم مــــا إذا كان يوجد هذا المكان في الشرق أم في الغرب ".

#### الصميونية الشرقية والصميونية الغربية:

حين نتحدث عن الصهيونية يجب أن نفرق بين اتجاهين بدأت هما الصهيونية، فقد كان هناك في مستهل القرن التاسع عشر اتجاهان مختلفان تحمل لواء أحدهما "الصهيونية الأوروبية الغربية" التي كان يتزعمها "هرتزل" (١٠) وتحمل لواء الآخر "الصهيونية الشرقية" التي كان يتزعمها "وايزمان ".

تيودور هرتزل(١٨٦٠-١٩٠٤)ولد في بودابست ثم عاش في فيينا حيث مسارس الصحافة وتأليف القصص والروايات. احدثت دعوته إلى الدولة اليهودية سنة ١٨٩٦ ثسورة في العالم اليهودي ادت عام ١٨٩٧ إلى عقد اول مؤتمر صهيوني عالمي في بال بسويسرة وفيه تكرست الدعوة إلى اقامة وطن قومي صهيوني في فلسطين

فالصهيونية الغربية كانت في نظر الصهيونية الشرقية تمثل في حقيقتـــها "حركــة ميكانيكية مبنية على آراء ومعتقدات دون أن يكون لها جذور في تقاليد وعواطف الشعب

اليهودي، كما إلها لا تمثل شعور اليهود الصحيح وانما تمثل وطنية مسلمة متأثرة بفكرة الاندماج أو الامتصاص وناجمة عن يهودية دينية على الأكثر. وكان زعماؤها يفكرون أحيانا كثيرة بأرض غير ارض فلسطين، فلم تكن هذه تستولي على عقلية ومشاعر الصهيونية الغربية بنفس الدرجة التي كانت تستولي بها على عقلية ومشاعر الصهيونية الشرقية – و لم تكن تفهم أو تقدر آن قلب اليهودية كان متجها نحو فلسطين ومرتبطا بها بكسل روابط العواطسف والتقاليد ".

أما " الصهيونية الشرقية " كما يعرفها زعماؤها فهي " حركة مبنية على النشيوء والارتقاء والتطور التاريخي"، وترى أن العمل السياسي وحده ليسس كافيا للوصول إلى أهدافهم المنشودة، بل يجب تدعيم هذا العمل بتقوية شعور اليهود القومي وبعث اللغة العبرية واحياء التاريخ اليهودي .

وينصب الاحتلاف بين الاتجاهين في الأسلوب الذي اتخذه كل منهما نحو تحقيق هدفه، فالصهيونية الغربية كانت ترى أن تبحث القضية على أساس دولي ودبلوماسي عسن طريق الاتصال بالحكام و اصحاب السلطة والنفوذ ورجال المال لتحقيق الاستيلاء على فلسطين، بينما رأت الصهيونية الشرقية أن هذه الطريقة غير مجدية، بل يجب الاهتمام بالمشكلة من حذورها وبتنظيم الحركة الصهيونية داخليا تنظيما قويا يؤدي إلى حل المشكلة اليهودية وذلك بالقيام بأعمال حدية في فلسطين ذاها، يمعنى أن الأولى كانت تمثل الصهيونية السياسية والثانية تمثل الصهيونية العملية (١١).

11.عمر رشدي- الصهيونية وربيبتها اسرائيل - ص ٢٣

#### الصميونية عقيدة قديمة :

يعتقد البعض أن الصهبونية كفكرة وليدة في القرن التاسع عشر، ولكن الواقع و كما سبق وأشرنا - إلها فكرة قديمة تمتد حذورها منذ اللحظة الأولى التي تشرد فيها اليهود من فلسطين، فاليهود الذين سيقوا إلى بابل عام ٥٨٦ ق.م أي منذ ثلاثين قرنا هم أول من وضعوا فكرة العودة إلى صهبون ورددوا هذه الفكرة في صلواقم وأناشيدهم ، وقد تاصلت هذه الفكرة طوال القرون التي تلت الهيار مملكة يهوذا عام ١٣٥ ق.م وكانت سياط الحكام وموجات الاضطهاد تثيرها من حين لآخر .

فالصهيونية عقيدة بالغة القدم متصلة باليهود ودينهم، وهي جزء من تفكير كل يهودي ، غير انه يمكن القول بأن القرن التاسع عشر قد أعطى للفكرة الصهيونية شكلها الأحير وطابعها السياسي حين أكد المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في بال سينة ١٨٩٧ " أن الصهيونية هي القومية الجديدة للشعب اليهودي " كما حدد لها هدفا قوميا واضحا وهو " إقامة دولة خاصة كهذا الشعب " (١٢).

ومما يؤكد قدم الصهيونية أن دعاتها جعلوا من " التلمود" (١٣) أساسا للدولة التي رسمها خيال الحاخامات قبل أن يفصح عنها " هرتزل" في مؤتمره ويؤكد وجودها في كافـــة أرجاء الأرض، وأن في تعاليم التلمود ما يؤكد هذه الدعوة الصهيونية ووجودها منذ أن بـــدأ بنو إسرائيل يرسمون خطتهم لتكوين دولة دينية لهم.

17. كلمة "التلمود" معناها "تعليم" اختصارا لجملة " تعاليم واداب الديانة اليهوديــة" ويعتــبر التلمود التوراة الشفوية لليهود، وقد نص مؤلفوه-من حاخامي اليهود في القـــرن الخــامس للميلاد-على آن الله ارسله على يد موسى شفويا، فهو كتاب تعليـــم ديانــة وآداب بــني اسرائيل. وهناك التلمود الاورشليمي وقد عثر عليه سنة ٣٢٠ م وتلمود بابل عام ٥٠٠٠م

١٢. المصدر السابق ص ٢٤

والتلمود هو شريعة بني إسرائيل وسجل تعاليم اليهودية وآدابها، انتقل باليهود منذ نشره في القرن التاسع عشر من مرحلة اليهودية إلى مرحلة الصهيونية بأنها " الامتداد الطبيعي والتطور التاريخي لليهودية " (١٤).

#### أسس الصميونية

ترتكز الصهيونية - باعتبارها القومية الجديدة لليهود - على الأسس التالية:

- الروابط التاريخية والدينية القديمة آلتي تربطهم بأرض فلسطين باعتبارها أرض الميعاد الـــــــــــــــــــــــــ وعد الرب بها شعبه المختار من بني إسرائيل لتكون لهم ملكا ووطنا .
- أن اليهود في شتى العالم يمثلون شعبا واحدا ينتمي إلى اصل واحد، وان هذا الأصل مرجعه إلى ارض فلسطين ، ومن ثم كان اعتبار يهود العالم حميعا أعضاء في الجنسية الإسرائيلية .
- أن فلسطين وما حولها من أرض تمتد من " نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات ، هي دولتهم المنشودة ".
- أن الرب قد تعهد لإبراهيم بان يرقى بذريته في النهاية إلى السيادة على العالم فهم شعبه المختار الأثير لديه على كل بني البشر(٥٠).

#### رد الافتراءات الصميونية :

هذه هي " الصهيونية " كما وضعها ورسم ملامحها وحدد معالمها دعاتها من اليهود بلساهم وأقلامهم في خطبهم وكتبهم وصحفهم ، وهذه هي الفكرة أو العقيدة الصهيونية في أصولها وبنياها وأهدافها .

١٤.عمر رشدي - الصهيونية وربيبتها اسرائيل - ص ٢٣ - ٢٤

وهنا سنبحث مدى الافتراء والضلال في هذه الدعوى من نواحيها المختلف...ة، وفي مدى ضعف الدعائم والأسس التي ترتكز عليها الصهيونية في دعواها (١٦).

# أولا: الروابط التاريخية القديمة:

أن الروابط التاريخية التي يزعم اليهود إلها تربطهم إلى ارض فلسطين أسطورة ليــس لها أساس من الحقيقة التاريخية ، فاليهود الحاليون ليسوا من نسل سكان فلسطين الأصليــين. ولم تكن لهم بأرض فلسطين صلة في يوم من الأيام، كما لم تقم لهم فيها أكثرية في أي عصر من العصور .

والعودة إلى تاريخ فلسطين تؤكد هذه الحقيقة ، فقد حاء في الإصحاح الشاك والعشرين وسفر التكوين أن إبراهيم اشترى قبرا تحت قبة حبل صهيون، ومضت القرون بعد إبراهيم إلى عهد موسى وما بعده دون أن يطرأ على بيت المقدس تغيير ما ، فقد ظل بيست المقدس في أيدي اليبوسيين يسكن معهم فيها بنو بنيامين دون أن يدّعوا حقا فيها ، ثم أغار بنو يهوذا عليها فدمروها واحرقوها، ثم عاد إليها اليبوسيين فحددوها أقاموا فيها إلى أن تولاها داود وخلفه سليمان الذي بني فيها هيكله المشهور وفي هذا كله لم يتفق اليهود على قداستها حتى أن الملك يهواش ملك إسرائيل أغار عليها واستباح هيكلها (١٧).

وحوالي سنة ١٠٠٠ ق.م قامت الدولة اليهودية في عهد داود وسليمان غير إلها لم تدم طويلا إذ لم تلبث أن انقسمت على نفسها على اثر وفاة سليمان ووقعت في أيدي ملوك بابل. ولما حمل اليهود إلى الأسر اصبح الحنين إلى صهيون رمزا للحنين إلى عودة مملكتهم وأخذت وعودهم الإلهية تتحول في كتبهم تحولا حديدا مع مصالح السياسة وانحصرت في ذرية داود ليُخرج منها غير ذريته من اليهود.

١٦. انظر هذه الردود بالتفصيل في المصدر السابق ص ٢٧ - ٣٤

١١-١٧.عباس محمود العقاد – الصهيونية العالمية – ص ١٠-١١

و لم يكن هذا بالتحول الأول في وعودهم وفقا لمصالحهم السياسية فقد كان الوعد لإبراهيم فحولوه إلى اسحق ليخرجوا منه أبناء إسماعيل، ثم حولوه إلى يعقوب ليحصروه في سلالة إسرائيل، ثم حولوه إلى ذرية داود لينحصر في مملكة الجنوب دون مملك الشمال، وهكذا كان وعد صهيون وعدا سياسيا تابعا لمآرب الدولة ومآرب الهيكل السذي يقام في حوارها، ولا شأن له بالعقيدة التي تشمل جميع سلالة إبراهيم (١٨).

ثم حاء الفرس واستولوا على بابل وسمحوا لليهود بالعودة إلى فلسطين فعاد منهم كثيرون وأقاموا معبدهم وانشأوا فيها حكومة خاضعة للفرس، ثم حكمها البطالمة، وحاء الرومان فسقطت أورشليم في يد القائد الروماني (بامبيوس) وظلت فلسطين تحست الحكم الروماني – الذي أصاب اليهود خلاله الكثير من الاضطهاد وخاصة بعد انتشار المسيحية حتى جاء الإمبراطور ادريانوس عام ١٣٥ م فدمر أورشليم تدميرا كاملا.

وتفرق اليهود في عهد السيد المسيح في أنحاء الدولة الرومانية واتخذوا لهم وطنا في كل قطر من أقطارها الواسعة، وكتب ( فيلون) فيلسوف الإسكندرية اليهودي يقول : " أن اليهود - لكثرة عددهم - لا تحتويهم بقعة واحدة ويتفرقون لطلب الرزق في أغنى البلاد من أوروبا وآسيا ، على الهم ينظرون إلى أورشليم مقر هيكل الله المقلس كألها حاضرتهم الكبرى، ويحسبون وطنا لهم كل ارض عاشوا فيها وعاش فيها آباؤهم وأحدادهم من قبلهم" (١٩).

ومنذ ذلك التاريخ لم تقم لليهود دولة و لم تكن لهم حكومة و لم يعد له على المراق الأرض قومي . فقد انقطعت الصلة بينهم وبين فلسطين واحدوا يضربون في مشارق الأرض ومغارها، و لم تعد اليهودية في العالم اكثر من عقيدة دينية ، وان ارتبطت في أذهاهم بنوعة سياسية - وتحول إلى هذه العقيدة كثيرون من غير بني إسرائيل. ولما أزيلت القيود التي كانت تفرضها الدولة المسيحية على اليهود تجنسوا بجنسيات البلاد التي عساشوا فيها ، و لم تعسد فلسطين - في نظر اليهود - سوى ذكرى روحية ، وهكذا انقطعت الصلة بين الصهيونية وبين معناها الجغرافي وتحولت إلى فكرة لا تتعلق بمكان معين ولا تتطلب العودة إلى فلسطين

۱۸. المصدر السابق ص ۱۱ – ۱۲

بالذات، واصبح شعورهم نحو بيت المقدس مجرد شعور الحنين إلى مجد قديم .

# ثانيا : خرافة الجنس اليهودي :

أن ما يروجه الصهيونيون من أن اليهود في مختلف الأقطار ينتمون إلى اصل واحد، وان هذا الأصل مرجعه إلى بني إسرائيل في ارض فلسطين، قول ينقضه البحث العلمي الصحيح، فلا يمكن اعتبار يهود العالم حنسا واحدا له مميزاته الانبولوجية الخاصة ، فهذه حرافة تنقصها الحقيقة الانبولوجية التي تؤكد أن اليهود الذين عاشوا في مختلف الأوساط في شين نواحي العالم منذ مئات السنين لا يختلفون البتة عن سائر أفراد الشعوب التي يعيشون معها في اللون أو في العادات والتقاليد أو في اللغة أو في غير ذلك من مظاهر حياقهم.

ونحن لو نظرنا إلى اليهود في مختلف أقطار العالم اليوم لوحدنا بينهم الشقر ذوي العيون الزرقاء والشعر الأصفر ، كما نرى بينهم السمر ذوي الشعر المجعد في هضبة الحبشة ، والسود في حنوب الهند والصفر المغوليين في الصين ، ولرأينا بينهم الطوال القامة والقصار كما نرى فيهم ذوي الرؤوس العريضة وذوي الرؤوس المستطيلة ، فان التعصب الديني الذي ساد القارة الأوروبية في العصور الوسطى قد جعل سكالها ينفرون من أتباع الدين اليهودي وأوقع في وهمهم أن اليهود عنصر غريب عنهم دخيل على بلادهم وساعد على ذلك لجوء اليهود إلى العزلة الاجتماعية ، والانفراد بأحياء خاصة هم عرفت باسم " الغيتو " ومنع الاختلاط بينهم وبين أبناء وطنهم من أتباع الدين المسيحي ، ومن ثم اشتد النفور بين الطائفتين حتى وقرر في نفس كل طائفة أن الأخرى غريبة عنها ، وألها لا تمت إليها بصلة من قريب أو بعيد ، ومن نفس كل طائفة أن الأخرى غريبة عنها ، وألها لا تمت إليها بالعالم هي من سلطة بسي إسرائيل .

 من القرون ، وقِد كانت لهم مستعمرة واسعة في حوض لهر الراين الشمالي والأوسط ، ومن هناك انتشروا في وسط أوروبا في شرقها وغربها (٢٠).

وقد وضع أحد علماء اليهود الأستاذ " جوروفتش " أستاذ الأجناس في الجامعة العبرية وعميد كلية الطب فيها في نفس الوقت ، كتابا أوضح فيه نتائج التجارب التي قام ها منذ سنوات على المهاجرين اليهود الذين وفدوا إسرائيل من مختلف أنحاء العالم ، وكان القصد من هذه التجارب هو فحص دماء هؤلاء المهاجرين لبيان ما إذا كان اليهود جنسا واحدا له فصيلة واحدة من الدم .

وقد أوضحت هذه التجارب التي سجلها في كتابه أن اليهود ليسوا شعبا بل طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الناس اعتنقوا دينا واحدا وان نسبة ضئيلة جدا من يهود الأقطار العربية هم من نسل يعقوب واسحق ، وان يهود أوروبا الشرقية لا ينتمون إطلاقا إلى الفصيلة اليهودية وبذلك تسقط الخرافة الصهيونية التي تزعم أن اليهود شعب له قوميته وله حقوقه وتاريخه في فلسطين(٢١).

#### العركة الصميونية الكبري:

سبق وأشرنا عن الحركات الصهيونية عبر التاريخ وقلنا أن أهم الحركات وأخطرها، هي التي قادها الصحفي النمساوي تيودور هرتسل ( ١٨٦٠-١٩٠٤) ووضع كتابا بيّن فيه أهدافها التي تتلخص في جمع اليهود وتوطينهم في دولة يهودية خالصة. واستغل هرتسل حادثة الخيانة التي أتسهم كما الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس الذي نقل أسرار الجيش الفرنسي إلى ألمانيا مسببا موحة حديدة من الكراهية لليهود. وادعى هرتسل أن دريفوس بسريء وان محاكمته لم تكن سوى عمل من أعمال اللاسامية التي تضطهد اليهود.

۲۰.محمد رفعت – قضية فلسطين – ص ۱۷

۲۱.عمر رشدي - الصهيونية وربيبتها اسرائيل - ص ٣٢

أما خطر ما تمخضت عنه حركة هرتسل الصهيونية فهي المؤتمرات السينوية اليق أخذت تنعقد كل عام في بلد من بلاد العالم، وتضم كبار اليهود الذين يطلق عليهم حكماء. وقد بدأ هرتسل هذه المؤتمرات سنة ١٨٩٧ م يوم عقد في بال في سويسرة أول مؤتمر صهيوني لحكماء صهيون .

# روح المقررات:

وبعد أيام من اختتام مؤتمر بال كتب هرتسل في مذكراته يقول: "لو أردت أن ألخص أعمال مؤتمر بال في كلمة واحدة - وهذا لن اقدم على الجهر به - لقلت في مدينة بال أوجدت الدولة اليهودية ، ولو جهرت بذلك اليوم ، لقابلني العالم بسلحرية ، وفي غضون خمس سنوات ربما ، وفي غضون خمسين عاما ، بالتأكيد، سيراها الجميسع. آن الدولة قد تجمدت في إرادة الشعب القامتها "(٢٢).

# فما الذي حدث في بال ؟ وما هي المبادئ التي خرج بما المؤتمر ؟

افتتح هرتزل هذا المؤتمر في شهر آب عام ١٨٩٧ وقد قدمه بما يلي :

" إننا هنا لنضع حجر الأساس لبناء " الملجأ" الذي يأوي الشعب اليهودي فان

العالم قد زود عنا بما يسيء إلينا ، وان شعور التضامن الذي يسود بيننا-والذي كثيرا ما رمانا به العالم بسخط - في طريقه إلى الزوال حينما تصدى لنا التيار المعادي للسامية، فهذا التيار المعادي للسامية قد أمدنا بالقوة مرة أخري ، والصهيونية هي عودة اليهود إلى اليهودية. حتى قبل عودهم إلى الأرض اليهودية ، وهي تحاول إيقاظ الشعب اليهودي في كل مكان لإنقاد نفسه ، فنحن يجب أن نخلق هنا ومنذ الآن أساسا واساسا ثابتا لم يتوفر للشعب اليهودي حتى اليوم " (٢٣).

#### ٢٣. عمر رشدي - الصهيونية وربيبتها اسرائيل - ص ٧٢

ويمكن أن نلخص قرارات المؤتمر فيما يلى:

١. وضع هذا المؤتمر برنامج الحركة - الصهيونية التي تتمثل في استعادة ارض " مملكة إسرائيل
 " بحدودها التاريخية ، واعادة تكوين الشعب اليهودي في وطنه القديم .

٢. كما وضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية .

٣. وأوصى المؤتمر - بالتدابير التالية - لتحقيق الأهداف الصهيونية :

- تنمية حركة الاستعمار اليهودي في فلسطين بطريقة عملية منظمة .
  - إيقاظ الوعى القومى بين يهود العالم
- القيام بالسعي لدى الحكومات المحتلفة لتأييد كفاح اليهود لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية .
- تنظيم العناصر اليهودية وتوثيق الروابط بينها بإنشاء المؤسسات المحلية والدولية وفقا للقوانين المرعية في الدول المختلفة.
  - ٤. تعليم اللغة العبرية ، وآدابها، وإنشاء مدرسة كبرى في يافا والقدس.
- ٦. إنشاء صندوق توفير يهودي، لتأمين القاعدة المتفق عليها وهي إيجـــاد وطــن للشعــب اليهودي في فلسطين ، مضمون شرعيا ودوليا .
- ٧. وفي هذا المؤتمر وضع شعار العلم اليهودي والنشيد القومي لليهود، وتأسست الهيئات الميئات الصهيونية العالمية ، وبناء عليه اصبح لفظ " صهيوني " يعبر عن كل من يعتنق المبادئ التي وضعت في هذا المؤتمر ويكتب سنويا بمقدار " شيكل واحد " ( نصف دولار ) (٢٤).

٢٤.راجع المصدر السابق ص ٧٢–٧٣ والصهيونية والنازية للاستلذ معين احمد محمود ص ٧٥–٧٦.

#### الصميونية وشموديموه:

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، قامت حركة الذين يسمون أنفسهم شهود يهوه. - شأنها شأن كل حركة - لم تكن في بادئ أمرها شيئا ذا بال ، ولكنها لم تعتم أن أصبحت بفضل علاقتها مع المنظمات العالمية الشديدة العمداء للكنيسة والكنائس - وحصوصا الصهيونية العالمية نشيطة العمل معها ، دائبة الدعاية ، تنشر تعاليمها بجميع الوسائل في كثير من بلدان العالم ، وتسعى أن تتغلغل في بلادنا العربية .

هي ثورة على القديم كله، بمؤسساته الكبرى: الديانة والسلطات المدنية والدينيــــة وبقيمه الأساسية: الروح والخلود والضمير والآداب والأبدية السعيدة أو الشقيـــة والخطــر الشديد في هذه الثورة إلها تعلن باسم الكتاب المقدس والله تعالى .

قال هتلر:" اليهوهية حركة صهيونية سرية من أهدافها تدمير جميع الأمـــم علــى الأرض في معركة هربحدون (رؤيا ١٦:١٦) وإزالة جميع الفوارق والحدود بـــين القوميــات وفرض شريعة يهوهية صهيونية على الجميع، تدّعي العمل بفرائض الدين وليس لها اقل علاقة بدين ما إنما تتخذه ستارا لتحقيق مراميها واستغلال نشاطها.

وقالت محلة " مافيد الكاثوليكية": " أيا كانت مدعيات شهود يهوه فـــلا بحــال للريب أن حركة " برج المراقبة " ( اسم للمحلة اليهوهية الأساسية) تمدف إلى ترويج مبادئ الصهيونية والى نشر الفوضى بتقويض كل احترام للسلطة.

وقالت بعض المحلات اليونانية وصحف البلدان العربية أن شــــهود يـــهوه عمــــلاء للصهيونية فهم مأحورون بأموالها ولهم اتصال وثيق بالمنظمات الإرهابية .

وهكذا نرى أن شيعة شهود يهوه ما هي إلا منظمة خاضعة لسسيطرة الصهيونية وحيثما حلوا روجوا الدعوة لها ، والدعوة لهدم كنيسة المسيح ونشر الأضاليل الأشد خبئا، يتحولون في شيق الأماكن ليوزعوا أو يبيعوا كتبا ونشرات وبحلات تختصر تعاليمهم المخالفة لحميع الأديان ولاسيما الكاثوليكية الهم يُعلمون عقائد مخالفة لكل الشرائسع ونابذة كل

الأديان(٢٥). كما حاء في كتابهم " الحق يحرركم"(٢٦).

يقول "ردرفورد" رعيمهم في كتابه "حياة" - الترجمة اليونانية -: أن دعوة اليهود إلى فلسطين هي تحقيق لنبؤات الكتاب المقدس (أي كلام الله نفسه بواسطة الأنبياء)(٢٧).

ويقول أيضا:" أن الله عين تيودور هرتزل اليهودي ليؤسس الصهيونية التي تعمــــل على عودة اليهود وتركزهم في فلسطين"(٢٨).

وفي المصدر نفسه جاء قوله:" كان عدد أعضاء المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد سنة ١٨٩٧ في سويسرا ٢٠٦ وهذا العدد هو عدد عظام الإنسان. وهذا المؤتمسر الصهيوني الأول هو تحقيق لنبؤة النبي حزقيال الذي رأى عظاما تتجمع وتتألف لتكون إنسانا حيا. وعدد هذه العظام التي رآها حزقيال النبي هو أيضا ، في نظر شهود يهوه، ٢٠٦ عظام ، وهو عدد أعضاء المؤتمر الصهيوني .."(٢٩).

وفي الكتاب نفسه "حياة " يقول : " أن على المسيحي أن يهتم بإعادة هؤلاء اليهود إلى ارض آبائهم..."(٣٠).

وهذا الكتاب المطبوع بالفرنسية والإنكليزية واليونانية كله دفاع عن الصهيونية وعن اليهود ، وغايته البرهنة على ضرورة عودهم إلى فلسطين لإقامة مملكة يهودية فيها على أنقاض كنيسة القيامة ومهد المسيح في القدس وبيت لحم والناصرة للتعفية على كل اثـر للمسيحية هناك .

 $<sup>\</sup>sim 1.7$  راجع الشعب الغريب ص  $\sim 1$  ، وانظر الاب حبرائيل فرح – شهود يهوه في الميزان – ص  $\sim 1$ 

٢٦.لرذرفورد ص ٣٢٣ من كتابه " الحق يحرركم"

۲۷.کتاب الحیاة لرذرفورد ص ۱٤۳

۲۸. المصدر السابق ص ۱۸۱

۲۹ . نفس المصدر ص ۱۷۵ – ۱۸۸

۴۰ . نفس المصدر ص ۳۳۰

وقد حاء في إحدى نشرا هم التي يوزعوها على نطاق واسع في أنحاء العالم: "انه لا يمكن أن تسمى أمم العالم أنما مسيحية ، وليس هناك شيء اسمه دين مسيحي لان المسيحية الحقة ليست دينا . فالشيطان هو الذي يحكم العالم ، وللشيطان منظمات يحكم بها العالم هي المسيحية والديانات الأخرى

# الفكرة الأساسية لشهود يهوه

#### تنحصر هذه الفكرة:

أولا: في أن مملكة الله الرمزية أي " أمة إسرائيل قد انقلبت سنة ٦٠٦ ق.م، فأمسى هذا التاريخ " بدء أزمنة الأمم فانتزع الله الحكم من يد " إسرائيل " وصار الشيطان اله العالم كله (٣١).

ثانيا: أن أزمنة الأمم قد انتهت سنة ١٩١٤ م (٣٢). وهكذا ففي سنة ١٠٥ق.م إلى ١٩١٤ م كانت فترة عقاب الله لشعب اليهود، وإذ رفع الله غضبه عن اليهود، سنة ١٩١٤ م كانت فترة عقاب الله لشعب اليهود، وإذ رفع الله غضبه عن اليهود، سنة ١٩١٤ اصبحوا منذ هذه السنة أصحاب السلطة التي تدير دفة العالم بأسره. ومن ثم فهجرة اليهود لاحتلال فلسطين وقيام الحركة الصهيونية وأعمالها إنما هي تحقيق للنبؤات . وما دام الأمر أمر نبؤة إلهية يجب أن يتسلم اليهود فلسطين (٣٣).

ومن المعروف أن اليهود حاولوا مرارا ، في العصور الخوالي، أن يستعيدوا الملك في فلسطين، وقاموا في هذا السبيل بثورات عنيفة كلفتهم كثيرا، وفسروا أسفار العسهد العتيسق تفسيرا حرفيا في شأن المسيح المنتظر فرأوا فيه فاتحا زمنيا يقيم لهم مملكة زمنيسة في فلسطين والعالم اجمع. ولما خيب السيد المسيح آمالهم يوم أعلن أن مملكته ليست من هذا العالم بل هي روحية صلبوه، ثم حاربوا الكنيسة من بعده ولا يزالون يجاربونها حتى اليوم بمختلف الطسرق

۳۱.کتاب الخلاص لرذرفورد ص ۱۷۰ ۳۲.الحکومة السرية ص ۱۸۲

٣٣. كتاب الحياة لرذرفورد ص ٢٢٨

والوسائل. غير أن حلمهم السياسي القومي ما برح يساورهم في عنف حسى لقد حمل المتطرفين من زعمائهم على إقحام بعض التعاليم الخطيرة على التلمود الذي يعدونه التفسير الصحيح للشريعة الموسوية، بل هو الكتاب الذي ينبغي تقديمه على أسفار الوحي نفسها . وهذه التعاليم حفزوا اليهودي للاعتداء على غير اليهودي من كل وجه مبررين جرائمه بعلل غريبة ، منها أن غير اليهود هم " جوييم" أي حيوانات .

ولما لم تفلح الحركات الثورية وتشتنوا في مختلف أنحاء الأرض، وصادفوا في كل مكان الاضطهادات بسبب مؤامرةم في حياة الدول، لحأوا إذ ذاك إلى العمل في الخفاء على إيقاع البشرية في الفوضى اللااخلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية ساعين في الوقت نفسه إلى بث الأفكار التي تساعدهم على تحقيق آمالهم القومية من قريب أو بعيد، واستخدموا في هذا الغرض بعض الشيع المسيحية وعددا من الجمعيات والحركات السرية، فضلا عن بعض المذاهب الصوفية والفلسفية، ولما ضعفت الحياة الدينية المسيحية في أوروبا ، من بعد عصر النهضة، بسبب ذهاب الناس وراء العقل وصدوفهم عن الوحي الإلهيي ، وبسبب ظهور الحركات الشعبية الجديدة وبروز الرأسمالية ومشاكل العمل حتى لقد بات منتظرا آن ينشب اصطدام شديد بين الدول وان تحدث زعزعة داخلية لقيم الحضارة، ظن الصهيونيون أن الوقت مناسب لتحقيق أهدافهم السياسية فحاهروا بالحركة الضهيونية ، في أواخر القسرن التاسع عشر، وأعلنوها بواسطة هرتزل ، اعلانا رسميا كحركة مستقلة قميب باليهود إلى العسودة إلى فلسطين وعقدوا لها المؤتمرات، وبثوا لها شبكة محكمة من الدعاية.

واذ ذاك انبرت بعض الشيع والبدع المتسترة تحت صبغة الدين ، تنسب هذه الحركة وهجرة اليهود إلى فلسطين إلى نبؤات وردت في اسفار العهد القديم و لم تكن هذه البدع الا فرقا مجندة لمصلحة الصهيونية بثها الصهاينة في العالم لكسب عطف الدول المسيحية في حسين إلها تعمل في الوقت نفسه على نسف اهم العقائد المسيحية الاساسية وعلى السارة الشعوب على الكنيسة وعلى كل سلطة وكل هيئة تدعو إلى النظام والسلام حتى تسيطر على العسالم الفوضى الفكرية والخلقية والسياسية،وقد تحلت هذه الخطة الرهيبة في بدعة "شهود يسهوه" اكثر من أي بدعة اخرى. فان هذه الفكرة الاساسية المركزة على اسس الصهيونية هي السبق جعلها روصل – مؤسس البدعة – واتباعه من بعده، محور تعاليمهم الهدامة كلها ، بسل استخرجوها منها استخراجا منطقيا اضطرهم إلى تسخير آيات الكتاب المقلس لتبرير موقفهم

فيوالون عليها الضغط والعصر والتلوين والتحوير والتحويف، والوانا من التفسير والتـــأويل بوحي النية المبيتة(٣٤).

ونقدم للقارىء ، فيما يلي ، بعض المبادىء الاساسية التي يتكوّن منها مفتاح السر في فهم العلاقة الصميمية بين حركة شهود يهوه والصهيونية العالمية(٣٥):

7. يقولون أن حكومة اليهود قبل سقوطها، كانت حكومة ثيوقراطية، ومن ثم فلا سبيل بعد سقوطها وقبل انتهاء "ازمنة الامم" إلى قيام حكم صالح واذ كان الله قد رفع غضبه عسن اليهود سنة ١٩١٤ فلا سبيل، بدون عودة اليهود، إلى فلسطين لانشاء مملكة يهودية سياسية، إلى قيام " ملكوت الله" قبل بحيء المسيح ثانية. واما الكنيسة المسيحية فلا يمكن أن تكون " ملكوت الله" وانما هي منظمة تخالف الإنجيل، وتخالف ارادة الله، وما هي بالتالي سوى احدى منظمات الشيطان، واذ يصطدم شهود يهوه بحقيقة المسيح، الاله المتأنس، الذي صلب ومات ثم قام وصعد إلى السماء بجسده وهي حقيقة إذا آمنوا ها المأر نظام تعليمهم واخفقوا في اصابة اغراضهم، لا ها حقيقة تتنافى مع تعليم اليهودية وأوا انفسهم مرغمين على انكارها فأكبوا على نصوص الكتاب المقدس تحريفا وضغطا وتحويرا لتنقاد لما يريدون وتنكر معهم صحة هذه الحقيقة الجاهرة التي تقوم عليها المسيحية، فقالوا: آن الكلمة ، ابن الله، هو مخلوق كسائر الموجودات، وانه الملاك ميخائيل، فلما تجسد فقد طبيعته الملائكية وصار انسانا بحتا، ولما انجز رسالته على الارض ومات على الصليب لم

٣٤. انظر ايليا ابو الروس - اليهودية اتلعالمية وحربها المستمرة على المسيحية - ص ١٤١-١٤٩.
 ١٤٦ ومعين احمد محمود - الصهيونية والنازية - ص ١٤٦-١٤٩

٣٥. ايليا ابو الروس – اليهودية العالمية – ص ١٤٦ – ١٥٠

يقم بجسده الارضي، وانما عاد إلى طبيعته الملائكية في السماء.

٣-واصطدم شهود يهوه بنص الكتاب الصريح في شأن حسد المسيح السري اذ يعلم أن القديسين الذين في السماء يتمتعون بسعادة هي من سعادة الملكوت الالهي، فلئلا يكونوا على تناقض مع حطتهم المحددة، وهي انه لا سبيل إلى قيام الملكوت والاشتراك في سعادته قبل قيام المملكة اليهودية اولا، انكروا الروحانية على نفس الانسان فهي كنفس الحيوان ثموت مع الجسد، واكبوا على الكتاب القديم الكريم بطريقتهم الشيطانية ليجدوا فيه حجة ودليلا.

٥. وتبريرا لموقف العناد الذي يقفه اليهود من المسيح، وعدم ايماهم به حتى الان يروج شهود يهوه بين الناس أن الكنيسة المسيحية هي من صنع الشيطان، وانما شوهت مفاهيم الإنجيل، ومن ثم فالافضل لليهود، بل من الواحب عليهم أنيظلوا على يهوديتهم والا فانضمامهم إلى الكنيسة يوقعهم في ضلال هو شر من عدم ايماهم بالمسيح، وعليه فلا حرج على شهود يهوه ايضا بل من الواحب عليهم أن يحاربوا " المسيحية المزيفة " مع كل ما ورثته من المجامع والآباء والمفسرين فضلا عن الحضارة النابعة منها، ومن واجبهم ايضا مساعدة اليهود بل العسودة إلى فلسطين، والعمل على رفع الاضطهاد عنهم فيكون من ذلك كله افضل تمهيد لعودة المسيح، وانشاء مملكته، وبسط سيادته الزمنية على جيع حنبات الدنيا(٣٦)

٦. والى ذلك كله يضيف شهود يهوه ضلالة هي شر من جميع الضلالات السابقة اذ من شائها
 أن تدفع الناس إلى الاثم والخطيئة، وقوام هذه الضلالة أن الخطأة، في هـــذه الحيــاة، ســوف

٣٦. انظر كتابهم: " الحياة "

يقومون من الموت ويعطون فرصة للتوبة فإذا لم يتوبوا يحكم عليهم بالزوال من الوجود لا غير اذ ليس بعد الدينونة عذاب ابدي او إلى حين .

وعلى هذا الاساس كله يُحتّم قادة البدعة على اتباعهم مقاومة الكنائس المسيحية والتشهير هما بكل الوان الدس والافتراء،ثم التمرد على السلطات المدنية وعدم الاشتراك في الدفاع عن بلادهم في حالة الحرب،ومقاومة مؤتمرات السلم وكل حركة او جمعية تسعى إلى

خير العالم ما دامت غير يهودية، ويقومون بحملة واسعة النطاق ، عنيفة اللهمة، على رحال السياسة وهيئة الامم المتحدة وجميع النظم السياسية والاقتصادية. وهم لا ينكرون البتة الهم يعملون بمحتلف النشاطات على نسف الدول وهدم الممالك والكنائس وتقويض جميع النظم إلى أن يأتي المسيح ويلاشي، في معركة هر بحدون الحاسمة، جميع رحال الديس والحكام السياسيين ورحال المال والاقتصاد (٣٧).

ومن يقابل بين خطط شهود يهوه، واغراضهم الانفة الذكر من جهة وخطط الحركة الصهيونية وما ترمي اليه من انشاء مملكة يهودية عالمية بعد تقويضها اركان النظم في العالم لا يجد اي فارق اساسي. وقد قال الحاخام دراهما في كتابه" التناسق بين الكنيسية المسيحية والكنيس اليهودي" أن جميع الجمعيات السرية موسومة بطابع واحد اذ كلها تعمل بقيادة اليهود. والرياء في الاساس من المكر، والختل وحبك المكائد، هو الصفة المميزة لهذه الجمعيات. ونرى من الخير أن نورد ههنا بعض فقرات من القرارات المعروفة" بروتوكولات حكماء صهيون" التي وضعها اشير جيدسبرج (واسمه بالعبرية آحاد حام) والتي ترسم الخطط لمحاربة الاديان ونشر الاباحية والفوضي في سبيل تحقيق الحكم الصهيوني وليقارن القارىء الكريم بينها وبين خطط حركة شهود يهوه فهي هي بعينها .

يقول الصهيونيون: "عندما تخمد نيران الثورات التي اضرمناها معا (اي مع الجمعيات السرية التي انشأوها لاغراضهم) في جميع البلدان، وحالما يعلن رسميا سقوط الحكومات القائمة وتحل مملكتنا محلها نحكم بالاعدام على كل جمعية سرية...ولما كان من مفاعيل الإيمـــــان أن

٣٧.راجع الجزء الثاني من كتابهم " النور "

يحمل الشعب على الخضوع لرعاته وبذلك ينمو ويتقوى خاضعا لجميع الشرائع، لذلك يجب علينا أن نقوض اركان كل إيمان ونستأصل من العقول الاعتقاد بالله وبالروح شاغلين النساس بقوانين رياضية وضروريات مادية... لقد اعلنت حرية الضمير، ومن ثم فلن يمر القليل مسن الزمن حتى يضمحل الدين المسيحي، واذ ذاك ما من شيء أهون

من ملاشاة سائر الاديان... إن الحكومات الحالية تتمرغ في حمأة جماعات قد افقدناها حالتها الروحية فرفضت الاعتراف بأي سلطة بشرية، ورفضت فوق ذلك الاعتراف بالسلطة الالهية، فاضطرمت في احشائها نار الفوضى(٣٨).

وقد اعترف شهود يهوه انفسهم باهم اهموا في المانيا سنة ١٩٢١ بالعمل لمصلحة الصهيونية، وبأن اليهود هم الذين يمولون الحركة الشهودية، والهم يعملون على تقويض دولة المانيا، فالقت الحكومة يدها على زعماء البدعة وسجنتهم(٣٩). فيتبين من ذلك كله آن الغرض والخطط بين شهود يهوه والجمعية الصهيونية هي واحدة موحدة . والان ففيما نترك للحكومات في العالم مهمة كشف القناع عن طرق التعاون بين شهود يهوه والحركة الصهيونية، لهيب بالحكومات العربية إلى اخذ هذا الخطر على بلداننا العربية، بعين الاعتبار والبصيرة المجردة فتتخذ الاجراءات اللازمة لشل نشاطات شهود يهوه، ومطاردهم من بلداننا بسبب تعاليمهم الهدامة، وما ينتج منها من فوضى في ميادين الامن والنظام والوحدة القومية والوطنية (٤٠).

#### الصميونية والماسونية

الجمعيات السرية المسماة "بالماسونية" قبل آن تدخل في اشكالها التنظيمية التي عرفت ها منبئة في جميع بلاد العالم مسخرة له، مرت بأطوار عديدة، كانت فيها تتلون وتتغير طبقال لمقتضيات كل عصر وظروف كل بيئة. وجهود الصهاينة في كل مرحلة من مراحل التمهيد

٣٨. اقرأ كتاب " هيكل سليمان" ليوسف الحاج ص ١٠٦-١٠٦ ٣٩. انظر كتابمم " الديانة

<sup>.</sup> ٤. او في بحث عن شهود يهوه ما كتبته مجلة "المسرة" بعدة اعداد، اخترنا منها عددين الأول صادر في كانون اول في تموز ١٩٦٠ عدد ٤٥٧ وعنوانه: علاقة شهود يهوه بالصهيونية والثاني صادر في كانون اول ١٩٦٠ العدد ٤٦٠ . كما راجع كتاب الاب حبرائيل فرح – شــــهود يــهوه في المــيزان – بيروت١٩٦٩ .

الاخلاقي باسلوب العمل الذي كانوا يعملون به في الجمعيات الماسونية ليمكن لهم بعد ذلك حكم العالم وهو طيع مستحيب، كانت تكلفهم زمنا طويلا من العمل المتواصل، كل حيـــل يضع لبنة في بناء الوهم الكبير لحلم بني صهيون، وهو السيطرة على العــــا لم اولا. في محــال الاخلاق التي يدعون اليها .

والمراحل التي مر بها هذا العمل التنظيمي الحركي لحركات المذهبية الماسونية السيت الحذت أهمية تخطيطية منظمة هي مرحلة طويلة من القرن الثامن عشر والتاسع عشر واوائسل القرن العشرين.

في هذه المرحلة كان النفوذ اليهودي قد تحرر من الاسر الذي كان يتعرض له وابتدأ يقاوم ما يلاقيه من احل دعواه العنصرية حين يستعلي بالجنس او يحاول السيطرة على وسائل الحياة في المحتمعات التي تصاب به .

واسلوب مقاومتهم للمحتمعات التي كانت تبتلي هم، فيتنبهون لخطرهم ويتحذون منهم موقفا او يلحأون إلى وسائل تمديد، كان رد المقاومة اليهودية هــو اســلوب هــذه الجمعيات: حفيا ومستترا وغاية في الدقة والكتمان.

فكانت هذه المرحلة التي اشرنا اليها من اخطر المراحل تأثيرا في حياة الشعوب. فالمجتمعات التي تقاومهم، كانوا هم يركزون عليها لهدمها اخلاقيا من حيث تريد هي البناء ولهم في ذلك اساليب غاية في دنس الطبع وسوء الطوية، سنشير اليها فيما نحن بصدده تقريبا (١٤).

في مرحلة القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ، تغلغل سلطان اليهود في العالم عشر واوائل القرن العشرين ، تغلغل سلطان اليهود في العالم على التيح لهذه المجتمعات من مسببات النحاح: ذلك آن نشاطا تجاريا احتاح العالم بسبب تطور الثورة الصناعية التي ساعدت على تطور وسائل المواصلات في العالم ، واتيح لهذه الجمعيات التي تتعدد وتتفرع لتعود بكل حصيلتها إلى مصدرها الاصلي ولتقدم كشف حساب وتتلقى تعليمات الاسلوب الجديد، فتعود إلى الحكومة السرية العالمية التي تراقب كل عمل ماسويي في تعليمات الاسلوب الجديد، فتعود إلى الحكومة السرية العالمية التي تراقب كل عمل ماسويي في العالم: وعن هذا الطريق تغلغل سلطان اليهود في جميع الحكومات الاوروبية والامريكية إلى الحد السذي لم يكن ليخلو مرفق او هيئة او بيست مال فضلا عسن رجال

الحكومة وقادة الجيوش ورؤساء حكومات الدول من وحود عدد ضحم منهم يمثـــل اغلبيــة الجهاز العامل في هذه المواقع الحساسة ممن يدينون بالولاء لدعوات الماسونية او هـــم اعضــاء عاملين بها (٤٢).

وعن طريق التطور بعمل هذه الجمعيات كانت الصهيونية تعمل عملها وتقترب من اهدافها: ففي عام ١٧١٧ كان اليهود قد اعادوا النظر في "تعاليم الماسونية ورموزها" اعادوا النظر في التعاليم و لم يتغير الهدف، غيروا فيها بعض الشيء لتلائم الجو الجديد الذي كانت تريد أن تسيطر عليه وتستغله: حو البروتستانت في بريطانيا والولايات المتحدة، وكان ذلك التغيير الذي حدث في الرموز التنظيمية وبعض التعاليم الماسونية عن أن تسمى الماسونيين باسم حديد " جماعة البنائين الاحرار ، بعد أن كانوا يرمزون إلى انفسهم بالقوة المستورة وعندما لبسوا الثوب الجديد، اضفوا عليه من بريق الدعاية والجديع ما يزيد مسن حاذبية دعوت الانحلالية، واطلقوا الشعارات الرنانة.

الحرية ، الاخاء ، المساواة : وظل العالم منخدعا ببريق الشعارات واسلوب الدعوة المخادع حتى انكشفت الاهداف العظمى والحقيقية لدعوة الماسونيين ، فقد كـــان الهــدف الاعظم وراء كل ما دعوا اليه وسخروا العالم من احله انما هو في خدمة :

- المحافظة على الصهيونية العالمية .
- محاربة الاديان جميعا: والكثلكة بصورة خاصة
- العمل المنظم على بث روح الالحاد في العالم .

ولا تخجل الصهيونية حين تجعل من الماسونيين دمى وحيوانات تتجرد حتى من ادنى ولاء لانفسهم، ولا ولاء الا للجنس اليهودي الذي يتسترون وراء اسلوب العمل له والــــذي يعتبر في نظرهم فوق كل الاجناس .

27. في احصائية للاستاذ عبدالله التل في كتابه "خطر اليهودية" تبين منها أن 70% من عدد العاملين في الامم المتحدة اعضاء عاملين في الجمعيات الماسونية.

وفي هذا تقول تعاليم المجامع الماسونية "أن اعظم واحب للماسوني الاوروبي هــــو تمجيد الجنس اليهودي وعبادته لانه حافظ على المستوى الكهنوتي للحكمة (٤٣)".

هذه صورة بايجاز شديد واحتصار عن الجانب التنظيمي والاحلاقي في اليهودية العالمية حين جعلت من عقيدة الماسون خلقا، واسلوب عمل ، يهدد مجتمعات الدنيا بالدمار الاخلاقي ويحولها إلى حياة مرحلة سحيقة من التخلف، حيث لا ولاء الا الحس المتبلد والجنس المتعصب: حنس بني صهيون وحدهم، فماذا عن العقيدة الدينية اليهودية تلك التي كانت وراء كل نشاط يهودي صهيوني عرضت البشرية لما تعانيه اليوم من خطر العدوان الذي يهدد سلام العالم من قلب القاعدة العدوانية التي صنعتها الصهيونية في فلسطين.

#### الصميونية والمسيحية

# " تحريف الكتاب المقدس "

عرف العالم الصهيونية كحركة معادية للمسيحية مباشرة ترغب في القضاء علي الكنيسة باتباعها وانجيلها وصليبها ولهذا ترى إنها لا ترعى حرمة المقدسات، فقد احرقت بيوت العبادة، واعتدت على الاديرة وعبثت بمحتوياتها المقدسة من ايقونات وكتب مقدسة وكل هذا حسب خطة مرسومة لتحطيم الاديان والعقائد وخاصة المسيحية التي يجعلها هدف رئيسيا يجب القضاء عليه . وقد اشتهرت هذه الخطه باسم " بروتوكولات حكماء صهيون" (٤٤).

٤٣. صابر عبد الرحمن طعيمة – الصهيونية في التاريخ – ص ١٦٢-١٦٦

٤٤. نقلها إلى العربية عن الطبعة الخامسة الانطليزية: محمد حليفة التونسي-ونشرها مكتبية الخانجي بالقاهرة تحت اسم: الخطر اليهودي او بروتوكولات حكماء صهيون.

يقول اللفتنانت كولونيل حون كريج في كتابه-الحكومة السرية في بريطانيا(٤٥)" منذ أن اصبحت الخطة معروفة للجميع ، نبذها اليهود ونعتوها بالتزوير... لقد اثبت الواقع أن محتوياتها تنبؤات صادقة ودقيقة لما وقع في العالم من احداث ظلت تتوالى سنين طويلة... لم يعد يكفينا من الصهيونية دفع هذا الاتهام الخطير بالضحيج اليهودي التقليدي عن " التزوير " و " تقديم الطعم لليهود" و " اعداء السامية "... أن الامر من الخطورة لا يستسيغ مثل هدذه الدفوع العابئة ...

# المنهج الصهيوبي :

وبدراسة " الخطة الصهيونية" و " الوثيقة الصهيونية" المشار اليها آنفا فانه يمكن اجمال الوسائل التي ينهجها الصهاينة لتحقيق هدفهم المنشود في القبض على زمام السياسة العالمية وتتلخص هذه الوسائل في : هدم الحكومات وتأليب الشعوب على الحكام، القاء بذور الخلافات في المجتمعات عن طريق الجمعيات السرية ، هدم الاديان وخاصة المسيحية، اشاعة الفوضى والاباحية وافساد الضمائر ونشر الرذائل، الاستيلاء على وسائل الطبع والنشر والصحافة والسينما والفن ورجال الفكر .. الخ .

ولا يهمنا في هذا الفصل سوى أن نعرض لما تقوله المخططات الصهيونيــــة ضــد العقائد- غير اليهودية-واولها المسيحية ..

تقول الوثيقة الصهيونية على لسان الحاحام ريشورن في احتماع سري عقد في براغ عام ١٨٦٩ ما يلي (٤٦):

ه؟. المؤلف ضابط انكليزي سابق، اشترك في حرب حنوب افريقيا وتسلم في الحرب العالميسة الاولى قيادة فرقة "رويال سكوتش" لحملة البنادق من ونستون تشرشل. وقد نشرت دار النصر بالقاهرة هذا الكتاب بعد ترجمته إلى العربية سنة ١٩٥٧

٤٦. . راجع هذه الخطة بالتفصيل في كتاب " اسرائيل حرفت الإنجيل" ص ٩ –١٨

" منذ اللحظة التي نصبح فيها المالكين الوحيدين للذهب في العالم، فان القاوة الحقيقية تصبح ملك ايدينا، وعندئذ نحقق الوعود التي قدمت لابراهيم.. منذ قرون عديدة حارب حكماؤنا الصليب بشجاعة وعزيمة لا تغلبان. أن شعبنا يخطو شيئا فشيئا نحو القمنة، وفي كل يوم تزداد قوتنا. نحن نملك آلهة هذا العصر، تلك الالهة التي نصبها لنا هارون في الصحراء: انه العجل الذهبي الذي عبدناه والذي يعتبر اليوم اله العالم اجمع"

" ها قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب يهوذا من احل تلك السيطرة التي وعد ها ابراهيم والتي اغتصبها الصليب.. ورغم أن شعب يهوذا قد ديس بالاقدام وأهين من قبل اعدائه وكان على الدوام مهددا بالموت والاضطهاد والاغتصاب وجميع انواع الشدائد فانه لم يستسلم. وإذا كنا قد انتشرنا في جميع انحاء العالم فلذلك لان العالم كله ملك لنا "..

" علينا أن نشجع الزواج من المسيحيات ،ولن نخسر شيئـــا مــن جــراء ذلــك الاختلاط، بل لا بد أن نكون الرابحين...وقد توصلنا مصاهرة الاسر المسيحية الكبـــيرة إلى السلطة ومفاتيح النفوذ في جميع الدوائر...فلنشجع الزواج العرفي الذي يقام امام الســـلطات المدنية ولنحارب الزواج الديني الذي يعقد في الكنيسة ...

## وتمضي الخطة في اساليبها الجهنمية لتصل للقول :

"حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي تحطيما تاما، فان يـــدا مجهولــة مشيرة إلى الفاتيكان، ستعطي اشارة الهجوم. وحينما يقذف الناس اثناء هيجاهم بانفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح، وهذا العمل سننفذ إلى اعماق قلـــب هــذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البلاوية. أن ملك اسرائيل سيصير البابا الحقيقي للعالم، وبطريرك الكنيسة الدولية. لــن هــاجم الكنائس القائمة الان حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة حديدة ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة -بل سنحارها عن طريق النقد الذي كان وسيظل ينشر الخلافات بينها"..

ومن هذا المنطلق انطلقت الصهيونية كأول عمل لها لهدم المسيحية هو أن تمد يدها الشريرة إلى اقدس مقدساتها الا وهو الكتاب المقدس لتحرفه وتنشره محرف البين اوساط المسيحيين للشك اولا به ومن ثم إلى نبذه واعتناق مذهب "بروتوكولات الصهيونية".

#### تعصب اليهود ضد المسيحيين:

تاريخ اليهود حافل بتعصبهم اللئيم ضد المسيحيين وسائر الاديان. ففي السنة ١٣٥م حاولوا بقيادة باركوكبا (المسيح الدجال)اقامة مملكة وذبحوا المسيحيين في القساس . ومسا الذبائح التلمودية الا صورة محسمة لهذا التعصب الذي استبشعتها المحتمعات المتمدنة، وهاك نتفا منها:

ذكر المؤرخون أن يهود المانيا كانوا في بعض الظروف يقتلَـــون الاولاد الابريــاء ويعذبونهم.وقد نقل لنا القديس لاوون الكبير انه في عصره اي ما بين ٤٦١-٤٦ كان العامة يعتقدون أن اي طفل مسيحي يفقد، هو ذبيحة أحد اليهود لفطير عيـــد الفصــح، فكـان المسيحيون يبتعدون عن مساكن اليهود والتعامل معهم (٤٧). ومن هنا نشأت احياء "الغيتو" الخاصة باليهود في الغرب والحارات او الاحياء الخاصة بهم في الشرق.

# ومن اشهر تلك الذبائح:

ذبيحة بلوا سنة ١٠٧١، ذبيحة نورفيش سنة ١١٤٤، ذبيحة ١٨٣١ في روسيا، وذبيحة ا٨٧٩ وذبيحة ا٨٧٩ وذبيحة قصر بريسن سنة ١٨٧٩ وذبيحة كلوستر سنة ١١٦٠ وذبيحة باريس سنة ١١٧٩ وذبيحة قصر بريسن سنة ١١٨١ وذبيحة لندن ١٨٨١ وذبيحة درولنجن سنة ١١٩٨ ذبيحة فيسمبورج سنة ١٢٢٠ ذبيحة مونيخ سنة ١٢٢٠ في ساراكوس، وغيرها من الذبائح التلمودية التي ذهب ضحيتها مئات من الاطفال المسيحيين دلالة واضحة

# على تعصب الصهاينة ضد اتباع المسيح والكنيسة .(٤٨)

٤٧. راجع ذلك في تقارير الامم المتحدة " الصهيونية والعنصرية "

٤٨. طائع عن هذه المذابح كتاب ايليا ابو الروس-اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية - ص
 ٥٥- ٥ ، ص ١٠١ - ١٣٦٠

#### بروتوكولات حكماء صميبون

بروتوكولات حكماء صهيون، اشهر من أن تعرف، وقد نشرت في لغدات عدة، واحدث نشرها ضحة كبرى في الاوساط الدينية والسياسية العالمية. واول ما نشرت بالروسية على يد العالم الروسي سرجي نيلوس الذي وقع الكتاب في يده سنة ١٩٠١ اي بعد خمس سنوات من مؤتمر بال بسويسرا. وفي محفل من محافل الماسونية السرية في فرنسا تمكنت سيدة فرنسية اثناء احتماعها بزعيم من زعماء الصهيونية والماسونية أن تختلس بعض الوئسائق السرية وتفر هما، فكانت المقررات الصهيونية المعروفة في العالم بعد ذلك.

#### البروتوكولات:

# هنا نسرد بعض النصوص لتلك البروتوكولات :

الاول: سنكون صرحاء ، ونناقش دلالة كل تأمل ، ونصل إلى شـــروح وافيـــة بالمقارنــة والاستنباط...أن الجمهور البربري (يعني غير اليهود) وتصرفاته في كل مناسبة علــــى هــــذا النحو، فما أن يضمن الرعاع الحرية، حتى يمسخوها سريعا فوضى، والفوضى في ذاتمـــا قمــة البربرية. وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة التي افسدها الشراب، وان كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها ، فهل نسمح لانفسنا وابناء جنسنا بمثل ما يفعلون؟

ومن المسيحيين اناس قد اضلتهم الخمر، وانقلب شبائهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذين اغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا وحدمنا، وقهرماناتنا في البيوت الغنيه وكتبتنا ومن اليهم، ونساؤنا في اماكن لهوهم - واليهن اضيف من يسمين "نساء المجتمع" - والراغبات من يرملائهن في الفساد والترف. يجب أن يكون شعارنا "كل وسائل العنف والحديعة".

الثاني: سنختار من بين العامة رؤساء اداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع الشطرنج ضمن لعبتنا في ايدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دُربوا خصيصا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة... دعوهم يتمتعوا

ويفرحوا انفسهم حتى يلاقوا يومهم، او دعوهم، يعيشوا في احلامهم بملذات وملاه حديدة او يعيشوا في ذكرياهم للاحلام الماضية، دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي اوحينا اليهم هما انما لها القدر الاسمى من احلهم. وبتقييد انظارهم إلى هذا الموضوع، وبمساعدة صحافتنا نزيد تقتهم العمياء هذه القوانين زيادة مطردة. أن الطبقات المتعلمة ستختال زهوا امام انفسها بعلمها وستأخذ جزافا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه اليها وكلاؤنا رغبة في تربية عقولها حسب الاتجاه الذي توخيناه...

الثالث: تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها "الكبرى" أن اسرار تنظيمها التمهيدي معروفة لنا حيدا لانها من صنع ايدينا. ونحن من ذلك الحين نقود الامم قدما من حيبة إلى حيبة، حتى الهم سوف يتبرأون منا، لاحل الملك الطاغية من دم صهيون، وهو المالك الذي نعده لحكم العالم. ونحن الان - كقوة دولية - فوق المتناول ، لانه لو هاجمتنا احدى الحكومات الامميسة لقامت بنصرنا اخريات. أن المسيحيين من الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا علسى استقلالنا حينما يخرون راكعين امام القوة، وحينما لا يرثون للضعيف ولا يرحمون في معالجة الاخطاء، ويتساهلون مع الجرائم، وحينما يرفضون أن يتبينوا متناقضات الحرية ، وحينمسا يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد في تحمل قسوة الاستبداد الفاجر .

الرابع: من ذا يستطيع أن يخلع قوة حفية عن عرشها ؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنالان. أن المحفل الماسوني المنتشر في كل انحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لاغراضنا. ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا – ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا... وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتما من عقول المسيحيين، وان نضع مكالها عمليات حسابية وضرورات مادية. ثم لكي نحول عقول المسيحيين عن سياستنا سيكون حتما علينا أن نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الامم إلى مصالحها ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك...

الخامس: لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع اغـــراض الامميـين الشخصيـة والقومية، بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنا. ومن هذا كله تتقرر حقيقة: هي أن اي حكومة منفردة لن تجد لها سندا من حاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنـــا، لان كل واحدة منها ستظن أن اي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاق (٤٩)...

السادس: سنبدأ سريعا يتنظيم احتكارات عظيمة-هي صهاريج للثروة الضخمة- لتستغرق خلالها دائما الثروات الواسعة للاثميين (غير اليهود) إلى حد إنها ستهبط جميعها ومعها الثقة بحكومتها يوم تقع الازمة السياسية...(٥٠) وهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الاثميين (غير اليهود) إلى مراتب العمال الصعاليك، وعندئذ يخر الاثميون امامنا ساحدين ليظفروا بحق البقاء

السابع: ...ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات، ولكننا فيما يسمى " اللغة الرسمية" سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك، كي نظهر بمظهر الامين المتحمل للمسؤولية وهذا ستنظر دائما الينا حكومات الامميين - التي علمناها أن تقتصر في النظر على حانب الأمور الظاهري وحده - كأنسا متفضلون ومنقذون للانسانية .

الثامن: اننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، وهذا هو السبب في أن عليه الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود. وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك واصحاب الصناعات، واصحاب الملايين - وأمرهم لا يزال اعظم قدرا - اذ الواقع ان كل شيئ سوف يقرره المال. وما دام مل المناصب الحكومية بانحواننا اليهود في اثناء ذلك غيير مأمون بعد - فسوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم واخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلا بين الامة وبينهم، وكذلك سوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا اوامرنا توقعوا المحاكمة والسحن. والغرض من كل هذا المحم سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الأخير الذي تنفث صدورهم به .

وهكذا تمضي البروتوكولات الصهيونية في اساليبها الجهنمية الشريرة للسيطرة على العالم بعدائها لكل الشعوب وذلك عن طريق جمعياتها العديدة في امريكا واوروبا الغربيلة إذ

٤٩. هذه محنة من شر المحن التي تقاسيها الشعوب التي فيها نفوذ اليهود، لان هذا النفوذ غالبا يستعمل ضد مصلحة الشعوب كما حدث في المانيا بعد الحرب الأولى.

. ٥. المقصود كما يظهر أن اليهود سيسحبون اموالهم في اللحظة الاحيرة .

تشرف من وراء الكواليس على ادارة دفة الأمور الداخلية والخارجية لتلك الاقطار، للسيطرة على الشعوب الفقيرة وامتصاص دمائهم بالجشع والحقد الدفين في صدورهم ضد البشرية جمعاء.

### الخطة الصميونية العالمية:

منذ ما يقرب من قرن مضى بدأ يظهر في كتابات الاوروبيين ما يحذر من وجـــود خطة صهيونية ، تهدف إلى السيطرة على العالم واخضاعه للشعب اليهودي الـــذي فرضــت الحركة الصهيونية نفسها وصية عليه.

ففي اول تموز عام ١٨٨٠ م اذ نشر السرجون ردكليف " وثيقة الصهيونية "(٥١) تتحدث عن مخطط صهيوني يهودي يبتغي حكم العالم بعد تمزيقه واشاعة الفوضي فيه .

وفي عام ١٩٠١م نشر المواطن الروسي سيرجي نيلوس كتابا ضمنه ما وصل إلى يده من " الخطة الصهيونية " فنفدت الطبعة على الفور ، وسط استنكار الصهاينة - منهم هرتزل - الذين اعلنوا تبرئتهم منها .

وفي عام ١٩٠٥ م اعاد نيلوس نشر الكتاب ، فوصلت نسخة منـــه إلى المتحــف البريطاني بلندن، وختمت بخاتمه وسحل عليها تاريخ تسلمها، وكـــان ذلــك يـــوم ١٠ آب ١٩٠٦ م.

بعد ذلك بسنوات نشر هذا الكتاب بالانكليزية، وطبع مرارا كانت طبعته الخامسة عام ١٩٢١م.

وقد اشتهرت هذه الخطة الصهيونية باسم: "بروتوكولات حكمـــاء صــهيون " (٥٢)، الانفة الذكر بفصل سابق من هذا الكتاب.

١٥. انظر كتاب: " خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية"، تأليف عبدالله التل الناشر
 دار القلم بالقاهرة (١٩٦٤) ص ١٣٥ وما بعدها .

٥٢ نقلها إلى العربية عن الطبعة الخامسة الانكليزية، محمد حليفة التونسي، ونشرتها مكتبة الخانجي بالقاهرة تحت اسم: الخطر اليهودي او بروتوكولات حكماء صهيون.

يقول اللفتنانت كولونيل حون كريــج (٥٣) في كتابــه " الحكومـــة الســرية في بريطانيا":

" منذ أن اصبحت الخطة معروفة للجميع، نبذها اليهود ، ونعتوها بالتزوير ...

لقد اثبت الواقع أن محتوياتها تنبؤات صادقة ودقيقة لما وقع في العالم من احـــــداث ظلت تتوالى سنين طويلة.

لم يعد يكفينا من الصهيونية دفع هذا الاتمام الخطير بالضجيج اليهودي التقليدي عن " التزوير " و " تقديم الطعم لليهود " و " اعداء السامية ".

ان الامر من الخطورة بحيث لا يستسيغ مثل هذه الدفوع العابثة .

ان لدينا ما قاله هنري كلين المحامي اليهودي المشهور في نيويورك والذي نشــــر في حريدة (صوت المرأة) بشيكاغو عام ١٩٤٥ مقالا قال فيه :

ان البروتوكولات أمر حقيقي ثابت، وان زعمـــاء الصهيونيـــة يكوّنـــون مجلـــس السنهدرين الاعلى الذي يرمي إلى السيطرة على حكومات العالم .

ولقد اشار القاضي ارمسترونج بمدينة تكساس في كتابه " الخونة طبعة عام ١٩٤٨م، إلى مؤتمر الصهيونيين الذي عقد في بال عام ١٨٩٧م فقال :

لقد اعلن الصهيونيون المحتمعون في هذا المؤتمر أن هدفهم يرمي إلى اخضاع الشعوب المسيحية في العالم، وتأسيس امبراطورية صهيونية يرأسها ملك، يكون اميراطورا على العالم كله. وتكشف الخطة عن فكرتمم في الغزو والفتح.

٥٣. المؤلف ضابط انكليزي سابق ، اشترك في حرب جنوب افريقيا وتسلم في الحرب العالمية الاولى قيادة فرقة (رويال سكوتش ) لحملة البنادق من ونستون تشرشل. وقد نشرت دار النصر بالقاهرة هذا الكتاب، بعد ترجمته إلى العربية عام ١٩٥٧.

وقد كانوا يتبححون في هذا المؤتمر قائلين الهم قادرون على فرض سيطرتهم علمى الصحافة وعلى الذهب في العالم كله(٤٠).

ويقول الكاتب الاميركي حون بيتي في كتابه ( الستار الحديدي حول امريكا ):

" أن اكبر قوة تتحدى امريكا هي القوى الشريرة التي تعمل داخلها، والتي تتعارض وتقاليدنا العظيمة.فهناك من يعملون على افساد شبابنا حتى يمكن آن يتحكموا فيهم، وهناك من يعملون للقضاء على وحدتنا باثارة الخلافات. وهناك من يدسون صنائعهم وعملاؤهم في كثير من وظائفنا العسكرية والادارية العليا.وهناك الرقابة ذات الاثر الشرير الفعال...

وفضلا عن ذلك يجب الا ننسى وجود الجماعات الاجنبية الاصل السيّ تحتفظ بوحدها وبعداوها المذهبية للبلاد،فيتكون بهذا امة داخل الامة.وقد اثبت التاريخ أن مثل هذه الجماعة تكون رأس الحربة في يد الغزاة،لالها الموقع الخصيب للحاسوسية.

وافراد هذه الجماعات الصهيونية يعملون لحساب اعداء البلاد التي يقيمون في ها، ويمارسون نشاطهم هذا فرادى وجماعات.

\*\*\*\*\*

### المنهج الصميوني :

وبدراسة " الخطة الصهيونية " و " الوثيقة الصهيونية " المشار اليها آنفا فانه يمكـــن اجمال الوسائل التي ينهجها الصهاينة لتحقيق هدفهم المنشود في القبض على زمــام السياســة العالمية، وتتلخص هذه الوسائل في :

هدم الحكومات وتأليب الشعوب على الحكام.القاء بذور الخلافات في المجتمعات عن طريق الجمعيات السرية والدينية والفنية والرياضية. هدم الاديان وخاصة المسيحية. اشاعة الفوضى والاباحية وافساد الضمائر ونشر الرذائل. الاستيلاء على وسائل الطبع والنشر والصحافة

٤٥. ترجمه إلى العربية، عبد المنعم صادق، وراجعه عثمان نويه والدكتـــور محمـــد متـــولي،
 وصدربالقاهرة عن جمعية الوعي القومي .

### والسينما ورجال الفكر .. الخ

\*\*\*\*\*

ولا يهمنا في هذا المجال سوى أن نعرض لما تقوله المخططات الصهيونية ضد العقائد غير اليهودية ، واولها المسيحية، ثم نتبع تنفيذ تلك المخططات،لنقرر ما إذا كان اعلان وثيقة تبرئة اليهود من دم " المسيح" الذي صدر عام ١٩٦٥م.وتحريف اسرائيل " لاسهار العهد الجديد" موضوع بحثنا، قد حدث كله بمحض الصدفة ، ام انه جاء نتيجة لمخطط صهيوني سابق .

تقول "الوثيقة الصهيونية" على لسان الحاحام ريشورن في اجتماع سري عقدد في براغ عام ١٨٦٩م ما يلي:

" منذ اللحظة التي نصبح فيها المالكين الوحيدين للذهب في العالم فان القوة الحقيقية تصبح ملك ايدينا، وعندئذ نحقق الوعود التي قدمت لابراهيم".

" منذ قرون عديدة حارب حكماؤنا الصليب بشجاعة وعزيمة لا تغلبان".

"أن شعبنا يخطو شيئا فشيئا نحو القمة.وفي كل يوم تزداد قوتنا".

"نحن نملك آلهة هذا العصر ،تلك الالهة التي نصبها لنا هارون في الصحراء.انه العجل الذهبي الذي عبدناه والذي يعتبر اليوم اله العالم اجمع".

"ها قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب يهوذا من احل تلك السيطرة التي وعد بها ابراهيم والتي اغتصبها الصليب.

ورغم أن شعب يهوذا قد ديس بالاقدام وأهين من قبل اعدائه وكان على الـــدوام مهددا بالموت والاضطهاد والاغتصاب وجميع انواع الشدائد، فانه لم يستسلم.

واذا كنا قد انتشرنا في جميع انحاء العالم،فذلك لان العالم كله ملك لنا..."

\*\*\*\*\*\*

# " قيل بأن عددا من اخواننا اليهود تنصروا وماذا يضيرنا؟

ان هؤلاء اليهود الذين يتعمدون باحسامهم ستظل ارواحـــهم يهوديـــة،وســوف يكونون لنا مشعلا نستنير به في اكتشاف خبايا النصرانية،ومساعدين لنا على رسم الخطط التي تدمر المسيحية.

ان الكنيسة عدونا الخطير،فلنستفد من اخواننا الذين تنصروا في الظاهر لبث الفساد في الكنيسة واشاعة اسباب الخلاف والفرقة والصراع بين المسيحيين ونشر الانباء المشوهة التي تسيء إلى رحال الدين،فيقل احترامهم ويزدريهم الشعب في كل مكان"(٥٥).

" علينا أن نشجع الزواج من المسيحيات، ولن نخسر شيئا من جراء ذلك الاختلاط، بل لا بد أن نكون الرابحين.وقد توصلنا مصاهرة الاسر المسيحية الكبيرة إلى السلطة،ومفاتيح النفوذ في جميع الدوائر. فلنشجع الزواج العرفي الذي يعقد امام السلطات المدنية ولنحارب الزواج الديني الذي يعقد في الكنيسة"

"أن شعبنا محافظ مؤمن متدين، ولكن علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غــــير اليهودية،فيعم الفساد والكفر وتضعف الروابط المتينة التي تعتبر اهم مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة وتوجيهها كيفما نرد"

وتقول " الخطة الصهيونية" او بروتوكولات حكماء صهيون:

"اننا نقرأ في شريعة الانبياء اننا مختارون من الله لنحكم الارض .

وقد منحنا الله العبقرية لكي نكون قادرين على القيام بهذا العمل . أن القتال بيننا سيكون ذا طبيعة متهورة لم ير العالم لها مثيلا من قبل .

وعلم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس المال اعظم من مكانة الانتاج ... فيجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون لرأس المال مجال حر ".

http://kotob.no-ip.org

٥٥. ولقد اثبت الواقع الذي حدث عام ١٩٦٥ حقيقة عمل اولئك اليهود المتنصرين، اذ كانت لهم اليد المحركة في صياغة وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح واصدارها. فكان هذا تحقيقا لمخطط رسم قبل ذلك بما يقرب من مائة عام .

" حين نُكن لانفسنا فنكون سادة الارض - لن نبيح قيام اي دين غير ديننا-اي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختياره ايانا كما ارتبط به مصير العالم.

ولهذا السبب يجي علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان، واذن تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي أثمار ملحدين. لن يدخل هذا في موضوعنا، ولكنه سيضرب مثلا للاجيال القادمة السيق ستصغي إلى تعليمنا على دين موسى الذي وكل الينا بعقيدته الصارمة واحب اخضاع كلل الامم تحت اقدامنا .

سيفضح فلاسفتنا كل مساوىء الديانة الاعمية "كل ما عدا الديانة اليهودية، ويعتبرها اليهود جميعا عقائد وثنية" ولكن لن يحكم أحد ابدا على ديانتنا من وجهة نظرها الحقة، اذ لن يستطاع لأحد ابدا أن يعرفها معرفة شاملة الا شعبنا الخاص الذي لين يخاطر بكشف اسرارها".

"لقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذات الزعامة ادبا مريضا قدرًا، وسنستمر فـــترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا في تشجيع سيطرة مثل هذا الادب ".

#### \*\*\*\*\*

هذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتما من عقول المسيحيين، وان نضع مكانما عمليات حسابية، وضرورات مادية "

### \*\*\*\*

" قد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الامميين في اعين الناس، وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم التي مكن آن تكون عقبة كؤودا في طريقنا ...

"أن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما فيوما .

" اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان ، ولن يطول الوقت الا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية انهيارا تاما، وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الاحرى، على أن مناقشة هذه الخطة أمر سابق لاوانه"

ان العالم اليوم تجتاحه موجات عاتية تسخر من الدين -اي دين - ومن رجاله الذين يظهرون لنا في : القصص والسينما والمسرح والتلفزيون وغيره، على هيئة شياطين آدمية تعيش ستائر كاذبة من دعاوى التدّين والطهر والملائكية.

ان الخطة الصهيونية تمضى قدما في طريقها المرسوم.

### \*\*\*\*\*

"حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي تجطيما تاما ، فان يــــدا مجهولــة مشيرة إلى الفاتيكان ، ستعطي اشارة الهجوم.

وحينما يقذف الناس اثناء هيجالهم بانفسهم على الفاتيكان، سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح، وهذا العمل سننفذ إلى اعماق قلب هذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمّرنا السلطة البابوية .

ان ملك اسرائيل سيصير البابا الحقيقي للعالم، وبطريرك الكنيسة الدولية.

لن نهاجم الكنائس القائمة الان حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة حديدة ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة،بل سنحارها عن طريق النقد الذي كان وسيظل نشرر الخلافات سنها .

وبالاجمال ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الاممية الدينية وغيرها،عن طريق كا انواع المقالات البذيئة لنخزيها ونحط من قدرها إلى مدى بعيد.

ان حكومتنا ستشبه الالهة الهندي فشنو ، وكل يد من أيديها المائة ســــتبقى علـــى لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة.

### \*\*\*\*

ان حسن الظن يدفعني إلى القول بان اغلب اعضاء المجمع المسكوني الذي عقيد في الستينات (من هذا القرن) بالفاتيكان لو قدّر لهم الاطلاع على هذا البروتوكول الذي نشر قبل http://kotob.no-ip.org

احتماعهم باكثر من ستين سنة لتغيرت ولا شك نتيجة ما اتفقوا عليه بشأن تبرئة اليهود مسن دم السيد المسيح.

### \*\*\*\*\*

هنا .... نستطيع الان أن نقرر أن " الخطة الصهيونية" لا تستهدف فقط حكم العالم ولكنها تبغي شيئا آخر قد اختزنت النفوس في ظلماتها طوال العشرات من القرون: إنها تبغي الانتقام الرهيب من الكنيسة والعالم .

# القسم الثانيي

- تقديم
- التقارب بالخداع
- التحريف في العهد القديم
- تحريف اسفار العهد الجديد
  - التحريف في انجيل متى
- التحريف في انجيل مرقس
  - التحريف في انجيل لوقا
- التحريف في انجيل يوحنا
- التحريف في سفر اعمال الرسل
- التحريف في رسائل مار بولس
  - الكتاب المقدس والنقد
    - وثيقة التبرئة
      - كلمة اخيرة

## تقديم:

تنتشر هذه الايام بين الاوساط المسيحية في شرقنا العربي " الموضـــة" او " مــودة" التحدد والانفتاح والتطور، ونبذ كل عتيق، وترك كل تقليد له مآثره وآثــاره في المحتمـع، وكأني الايمان قد تخرّق ثوبه يجب رتقه، والمســـيحية ضــاقت مفاهيمــها الانســانية. لازم توسيعها، والانجيل بات من كتب العهود البائدة ينبغي تطويره على المفاهيم المادية والعصريــة، والطقوس والعبادات اضحت من مخلفات التخلف يقتضي القضاء عليها ومحوها لخلق مسيحية حديدة تتلاءم واهداف المتحددين الانفتاحيين.

ولكن لو درسنا ودققنا في جذور هذه القضية وأصولها لأنتصب أمامنا ما يذهل ويندى له الجبين الا وهو أن اصابع الصهيونية الاثيمة هي التي تحرك هذه الدمى على طاولة شطرنجها الخاصة، توجهها حيث شاءت التوجيه وتعلمها ما يحلو لها من تعليم لدعم قضيتها وفق تخطيط بعيد الهدف والتصميم لكسب ضمائر الشرقيين بعد أن قتلت ضمائر الغربيين .

هذا الامر هو الذي حفزنا إلى كتابة هذا البحث، ولما لمسناه في كثير من المواطن من استهانة بخطر اليهودية العالمية والصهيونية، الشديد الاثر في الشرق العربي نظرا لاستمالة ذلك الخطر الغرب إلى خططه واهدافه وعدوانه.

ومع أن تاريخ اليهود حافل باضطهاد مختلف الامم والشعوب والاديسان، ولكن اضطهادهم المسيحية والمسيحيين كان أشد عنفا وخطرا من غيره، فكان من واحسب كل مسيحي، بل كل ذي دين ومذهب وضمير، أن يطلع على تعاليم اليهودية الثابتة في كل عصر ومصر، ويدرسها على ضوء أحداث العصر لكي يعلم شيئا عن ماهيسة الخطر اليهودي الصهيوني، لاسيما في محاربة المسيحية وفي مراميه البعيدة من وراء ذلك.

 فعلى ادبائنا ومفكرينا أن لا يغفلوا قط عن هذا الخطر الداهم الذي يمثــــل تعـــاليم الوحشية وسفك الدماء والابادة في عقيدة دينية لا اخلاقية ينسبونها إلى النبي موسى ومن الههم يهوه " اله الجنود"

# التقارب الخداع:

تغلغل اليهود الصهاينة في كل ناحية من نواحي حياة المسيحيين في الغرب، فأحذ الكاثوليك والبروتستانت على السواء، في الاونة الاخيرة، يتقبلون التوجيهات والارشادات الحيوية من الد اعداء المسيحية حتى لقد اصبح على رأس كثير من المعاهد الدينية في الغرب، لاسيما في الولايات المتحدة يهودي يحتل كرسي الرئاسة. كما وسمح لليهود بأن يغيروا في كتب الكاثوليك والبروتستانت الدينية فراحوا يفاخرون بالهم استطاعوا حمل الكنائس البروتستانية على ازالة جميع الكتابات الخاصة بصلب السيد المسيح، والهمم في طريقهم الى الاتفاق التام مع زعماء الكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن (١).

فقد حاء في التقرير السنوي الذي قدمته "الجمعية الاميريكية اليهودية" في الولايات المتحدة سنة١٩٥٢م:

" إن الانتصارات التي حققناها في السنوات الماضية، وسنة ١٩٥٠ م ازالـــت كـــل اشارة معادية في الكتب الدينية المسيحية وكتب التدريس لاسيما ما يتعلق منها بقصة

١. بتاريخ ٣١ آذار ١٩٦٥ نشرت في روما بموافقة البابا بولس السادس تعديلات جديدد للصلوات الكاثوليكية ايام الجمعة العظيمة. وقد جاءت هذه التعديلات تنفيذا لروح وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح التي اقرها المجمع في دورته الثالثة. فغيّرت عناوين عدد من الصلوات فالصلاة التي كان عنوالها " صلاة لتنصير اليهود" اصبح عنوالها " صلاة اليهود" السيحود" وحذفت من الصلوات عبارة " المذنبين" او " المخطئين" عند اشارتها لغسير المسيحيين. وكلمتا " الظلمة" و " العمى " اللتان ترمزان لحال اليهود. ( انيس القاسم، نحن والفاتيكان واسرائيل، ص ٦٥).

الصلب. فبفضل جهودنا اصبح ٥٨٥ من الكتب البروتستانتية خاليا اليوم مـــن العبــارات العدائية والمحقرة لليهود. وقد توصلنا إلى نتائج مماثلة في الكنائس الكاثوليكية ، الا أن ذلـــك على نطاق أضيق. فالجامعة الكاثوليكية اصبحت معملا لتطوير الوسائل الكفيلة بحمل قـــادة الرأي من الكاثوليك على اعتبار اليهودية دينا ... ففي سنة ١٩٥٠ وجهنا إلى العناصر القيادية والثقافية ومراكز تدريب المعلمين وعلى الاخص في المحافل البروتســــتانتية، فقــد وضعـت الترتيبات بالاشتراك مع قسم الثقافة المسيحية التابع لمجلس الكنائس الوطني ليصبــح بامكان الجمعية اليهودية الامريكية مد يد المساعدة واعداد المواد الدراسية الخاصة بالارشاد والاسعاف النظرى في البرنامج الثقافي الذي تشرف عليه المؤسسات البروتستانتية .."

## وفي الصفحة ٤٣ من تقرير الجمعية الانفة الذكر:

" إن العلاقات الوطيدة التي تأصلت بيننا وبين فرع ( الثقافة المسيحية) قد امتدت إلى دائرة تثقيف الجماعات المسيحية. فهذه الدائرة تستفيد كثيرا من موارد الجمعية المادية والمعلومات التي ترسلها بواسطة مليونين ونصف المليون من المثقفيين البروتستانت إلى ٢٧ مليون تلميذ وتلميذة في مدارس الأحد...

## وجاء في التقرير ذاته صحيفة ٢٢١ ما يلي :

" لقد تمكنا من اقناع الزعماء والمسؤولين من الوقوف إلى حانب القضايا الهامة الخاصة باليهود..."

وكما في امريكا، كذلك في بريطانيا حيث نشرت الصحف البريطانية في ٢١ آذار ١٩٦٤، ونقلت وكالة الانباء العالمية رسالة خطيرة للدكتور مايكل رامزي رئيـــس اســـاقفة كانتربوري في بريطانيا فيها ما يلي :

" ... انه من الخطأ الانحاء باللائمة على اليهود في صلب السيد المسيح. ومن الخطأ دائما أن يحاول الناس تحميل اليهود صلب يسوع المسيح فقد كان الحاكم الروماني حينذاك لا يقل عنهم مسؤولية في ما حدث ، والواقع المهم آن صلب المسيح كان بسبب التضارب بين محبة الله وبين الخطيئة والانانية لجميع بني البشر..."

ان الذي حمل رئيس اساقفة كانتبروري في بريطانيا أن يوجه هذه الرسالة، فليس في الامر سر او تعليل حاص. لقد نشرت الصحف البريطانية ووكالات الانباء العالمية اياهــا، إن

توجيه هذه الرسالة كان استجابة لطلب الجحلس الرعوي للتفاهم المسيحي اليهودي في العاصمة البريطانية.

\*\*\*\*\*\*

حرت في السنين الاخيرة محاولات كثيرة لتحريف الكتاب المقلس، وكان اهمها مستوحى من الحركة الصهيونية التي ما فتئت تعمل سرا وعلانية على هدم المسيحية وسائر الاديان الاخرى وايقاع العالم في الفوضى والالحاد والتفكك الحلقي تنفيذا للمؤامرة الصهيونية الكبرى للسيطرة على العالم.

ومن اعوام عقد في مدينة سيليربريج في سويسرا مؤتمر اشترك فيه بعض رجال البدع المسيحية الجديدة المتطرفة مع فريق من ممثلي الهيئات الدينية اليهودية، وقرر المجتمعون مكافحة اعداء اليهود في العالم المسيحي، وقرروا ايضا حذف الايات والفصول الواردة في الانجيل بنوع اخص التي تصف اعتداء اليهود على السيد المسيح وصلبه، لكي لا تطلع الناشئة في الاجيال القادمة على قصة العدوان اليهودي على المسيح والمسيحية.

وقد اشترك في هذا المؤتمر ممثلون عن بلدان مختلفة ونشرت الصحف العالمية احبار المؤتمر ومحذوفا منه المؤتمر وقرار الاعضاء المشتركين فيه بطبع الكتاب المقدس المعدّل وفق قرار المؤتمر ومحذوفا منه كل الايات والفقرات التي تعلن غضب الله على شعب اليهود وسقوط عهده معهم، وبخاصة الفقرات والايات التي يعلن فيها الوحي الالهي رفض اليهود لهائيا وعدم اعطائهم فلسطين، وان يصابوا بالذل والتشريد.

وازاء هذا الوعد من حانب القسوس المتخفين وراء اسماء مسيحية وهم في الواقع من صنع الصهيونين، تنازل اخوالهم من الحاخاميين وزعماء الصهيونية المشتركين في المؤتمر وقرروا أن يزيلوا من كتب اليهود الدينية كل العبارات والفقرات التي تحرّض اليهود علمى التآمر والاعتداء على المسيحيين وتحط من كرامة السيد المسيح الذي حمل رسالة الهدى والحق والسلام والحرية.

ولا ريب أن هذا القرار من جانب اليهود المشتركين في المؤتمر ما هـو الا حدعـة حديدة من الخدع الصهيونية المعروفة وهي كثيرة، وقد قصد بهذا المؤتمر بعد الحرب العالميـة الثانية اقناع الجماهير المسيحية في اوروبا وامريكا بمساعدة اليهود لاقامة دولة اسرائيل وتحقيق

اغراض الصهيونية بافساد الرأي العام المسيحي باشاعة البلبلة الدينية فيه والشك في صحة كتبه المقدسة.

فمن المعروف لدى جميع المسيحيين القدماء والمحدثين أن اساس الاعتقاد بصحة الكتب المقدسة قائم على الإيمان بان اسفار العهد القديم والعهد الجديد كلها موحى ها من الله و الله هو الصادق العليم بكل شيء، ولا يجوز لأي انسان بل ولا لأي ملاك أن يحاول تعديله او تصحيحه او حذف اي كلمة منه أو اضافة اي عبارة اليه، وبغير هذا الإيمان يصبح الإيمان بالسيد المسيح ورسالته غير ذي اهمية، ومعرضا دائما للهدم او للتحريف. كما انه إذا قبل المسيحي تعديل الكتاب المقدس فمعني ذلك انه نفي عنه صحة الوحي واصبح في نظره كتابا عاديا كسائر الكتب التي وضعها الناس لا يلزم بقبول مضموها ولا يحاسب على اهمال ما فيها حسابا عسيرا .

فاذا كان الامر كذلك فمن يكون هؤلاء القسوس الذين اشتركوا في المؤتمر مع دعاة الصهيونية، وهل يجوز في اي حال من الاحوال تعديل الكتاب المقدس.

من الأمور المسلّم بها المفروغ منها إن الكنهائس الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية اللوثرية والكلوينية القديمة والمتفرعة عنها على الاساس الاصلاحي القهم لا يمكن بحال من الاحوال أن تقبل قرار هذا المؤتمر، لأن جميع هذه الكنائس تؤمن بأن الكتهاب كله موحى من الله.

فالمسيحيون الذين اشتركوا في المؤتمر وقرروا طبع الكتاب المقدس في امريكا معدلا لا يمكن أن يكونوا قسوسا او مبشرين او شيوخا او اعضاء عاملين في الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية اللوثرية او الكلوينية او الأسقفية، فـــان لم يكونـــوا صــهيونيين متخفين وراء اسماء مسيحية فهم بالتأكيد اتباع الشيع المتصهينة التي تتسمى باسماء مسيحية ولا يستبعد أن يكون بعضهم ايضا من اتباع العقلية المتطرفة التي تطلق على نفسها اسماء مختلفـــة وبنوع خاص اسم البروتستانتية الحرة protestantisme liberal وهؤلاء ليســـوا بروتســـتانت بالمعنى الصحيح، وانما هم فريق من اتباع المدارس الفلسفية المتطرفة التي حاولت وما زالــــت تحاول من حديد تفسير المسيحية و شخصية السيد المسيح تفسيرا احتماعيــــا او ســيكولوجيا مهملة الواحي الالهي كله وناكرة للعجائب الفائقة الطبيعة ورافضة لاهوت الرب وسر الفداء.

ومن السهل أن يندس بينهم صهيونيون ويحاولوا استخدام اضاليلهم في اضعـــاف المســيحية واظهارها بمظهر فرقة يهودية لا همّ لهم سوى خدمة مآرب الصهيونية .

هذه القضية اذن هي من اخطر الوسائل الخاصة بهدم العقائد الدينية والتشكيك فيها، عن طريق العبث بتراثها الديني وكتبها المقدسة وهذا ما حدث بالفعل، فقد تكلفت اسرائيل التهدسة التي تمثل تحسيد العقيدة الصهيونية - بذلك، فقامت باعادة كتابة الإنجيل والرسائل المقدسة وحرقتها بأن غيرت فيها وبدلت حتى تقترب من صورتها المحرّفة مع ما جاء في " وثيقة التبرئة" كما سنبين فيما بعد.

ولقد صدرت هذه الطبعة المحرّفة لاسفار العهد الجديد عن "دار النشر اليهودية" بالقدس في عام ١٩٧٠ م. وتقوم بتوزيع نسختها الانكليزية - التي نعتمد عليها في هذه المداسة - وكالة ريد بلندن : وهذه هي صورة الصفحة الأولى من النسخة الاسرائيلية المحرّفة:

# Read's Agency,291,Achway Rd,London,N6 NEW TESTAMENT JUDAEAN & AUTHORIZED VERSION JUDAEAN PUBLISHING HOUSE JERUSALEM

تقول مقدمة الترجمة المحرّفة لأسفار العهدا الجديد أو ما سوف تصطلح على تسميتها باسم " النسخة الاسرائيلية" وذلك للتمييز بينها وبين الترجمة المسيحية المعتمدة السي سنشير اليها باسم" النسخة المعتمدة" ما يلى:

"إن هذه الترجمة اليهودية والمعتمدة للعهد الجديد يمكن وصفها بأنها: العهدا الجديد خاليا من معاداة السامية."

ان التعديلات التي ادخلت هنا على ترجمة عام ١٦١١م (الانكليزية المعتمدة) يمكن اثباتها من المصادر الأولى، وقد اختيرت جميعها لهذف واحد هو: التخلص- بقدر ما تسمح به الحقيقة- مما تحويه تلك الترجمة النكدة والتي تهدف إلى بذر العداوة بين المسيحيين واليهود.

ان تعاليم العهد الجديد الحقيقي تتضمن المجبة بدلا من تلك الكراهية القاتلة وعلى هذا الاساس فان هذه الترجمة اليهودية يحق لها أن يقال بالها الترجمة المسيحية الصادقة، وفيما عدا ذلك ( من تعديلات) فان نصوص هذه الترجمة تبقى كما هي في ترجمة عام ١٦١١م .

ولتحنب اي لبس فان الحواشي المذكورة في هاية الصفحات تبين في كـــل لحظــة موضع الانحراف الذي حدث للترجمة المعتمدة بحيث يمكن القول بأن هذا الكتاب يشتمل على الترجمة المعتمدة والترجمة اليهودية على السواء.

ان هذه الترجمة تمثل اعلانا - تأخر كثيرا عن موعده - للتقارب بــــين المســيحية واليهودية .

من هذا يتبين لنا بوضوح نظرة الترجمة الاسرائيلية المحرّفة لمحتويات العهد الجديد الذي قبلته الكنيسة وعملت به، وعملت من أجله طوال تسعة عشر قرنا مضـــت، كذلــك تتحدد الخطة العامة للتحريف.

# التحريف في العهد القديم (٢):

كتب المثلث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس يعقـــوب الثـــالث (٣)(+١٩٨٠م) بطريرك انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس في كتابه " لسان الواعظ" الذي نشـــره سنة ١٩٧٥م تحت عنوان " اصابع صهيونية اثيمة تحرّف الكتاب المقدس" ما ملخصه:

"... ومن احل النبوات عن الفادي يسوع المسيح ، نبوة دانيال الواردة في الاصحاح التاسع من سفره الجليل والتي حدّد فيها بالدّقة زمن مجيء هذا الفادي العظيم، حيى إلها لشهرتها ووضوحها، ادخلتها الكنيسة في طقوس عبادتها، كشهادة ثابتة عن مجيء المسيح في الزمن الذي حددته له هذه النبوة.

٣. تقول دائرة المعارف الامريكية ENCYCLOPEDIA AMERICANA طبعة ١٩٥٩ الجزء الثالث ص ٦١٥ - ٦١٧ : " لم يصلنا اي نسخة بخط المؤلف الاصلي لكتب العهد القديم. اما النصوص التي بين أيدينا، فقد نقلتها الينا أجيال عديدة من الكتبة والنساخ. ولدينا شواهد وفيرة تبين آن الكتبة قد غيروا بقصد او دون قصد منهم في الوثائق والاسفار، التي كان عملهم الرئيسي هو كتابتها ونقلها... وأما تغييرهم في النص عن قصد فقد مارسوه مع فقرات كاملة حين كانوا يتصورون إلها كتبت خطأ في الصورة التي بين أيديهم، كما كانوا يحذفون بعض الكلمات أو الفقرات، أو يضيفون على النص الاصلي فقرات توضيحية... ولا يوجد سبب يدعو للافتراض بأن أسفار العهد القديم لم تتعرض للانواع العادية من الفساد في عملية النسخ، على الاقل في الفترة التي سبقت اعتبارها السفارا مقدسة.

٣. يعقوب الثالث، ولد في برطلي ( العراق) محافظة نينوى سنة ١٩١٢ وترهب في دير الشيخ مار متى. ثم رسم كاهنا وحدم في ملبار الهند وعاد إلى العراق سنة ١٩٤٤ م وعيّن مدّرسا في اكليريكية مار افرام بالموصل، ثم رسم مطرانا لابرشية بيروت وفي عام ١٩٥٧ نصب بطرير كا للسريان الارثوذكس. له كثير من المؤلفات والبحوث التاريخية واللغوية. انتقل إلى جوار ربــه عام ١٩٨٠.

## نص النبوة

## النص الرسمي المعتمد:

"إن سبعين اسبوعا حددت على شعبك وعلى مدينة قدسك لافناء المعصية وازالة المعصية وازالة الخطيئة وتكفير الاثم والاتيان بالبر الابدي واختتام الرؤيا والنبوة ومسح قدوس القديسين . فاعلم . وافهم . انه في صدور الامر باعادة بناء اورشليم إلى المسيح الرئيس سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوعا فتعود تبنى السوق والسور في ضيق الاوقات وبعد الاسابيع الاثنين والستين يقتل المسيح والشعب الذي ينكره لا يكون له وشعب ورئيس آت يدمسر المدينة والقدس " ( دانيال ٢٠١٤-٢١)

# النص المحرف :

"إن سبعين اسبوعا حددت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لافناء المعصية وازالة الخطيئة وتكفير الاثم والاتيان بالبر الابدي واختتام الرؤيا والنبوءة وقدوس سيمسح. فاعلم. وافهم. أنه من صدور الامر باعادة بناء اورشليم إلى واحد هو ممسوح وقائد سيبعة اسابيع في اثنين وستين اسبوعا ستعود تبني السوق والسور في ضيق الاوقات وبعد الاسابيع الاثنين والستين سيقطع ممسوح حين لا يستولي على المدينة وشعب ورئيسس آت سيدمر القدس. "

ان هذا النص منقول عن ترجمة اليسوعيين العربية المطبوعة بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت بتصديق سيادة اوسطاثيوس ج . سميث النائب الرسولي في بيروت في ١٠ ايلول سينة ١٩٦٠ وهو نفس النص الوارد في طبعة اليسوعيين في بيروت سنة ١٨٨٠ م تقابله بسالضبط ترجمته الانكليزية في سائر الطبعات الكاثوليكية منها طبعة الاب حون كونيل اليتي صيادق عليها نيافة الكردينال صموئيل ستريج رئيس اساقفة شيكياغو في ٢٩ آذار سينة ١٩٥١م وعنوان الفصل " نبوءة عن المسيح الاتي "(٤).

وهنا يردف قداسة البطريرك يعقوب الثالث قوله: بيد أننا ويا للاسف الشديد، أصبنا بخيبة الامل حين راجعنا هذا النص في " الطبعة الكاثوليكية الامريكية الحديثة" طبعة القديس يوسف، نيويورك التي تمت بموافقة قداسة البابا بولس السادس في ١٨ ايلول ١٩٧٠ وتصديق الكاردينال باتريك أوبويل P.D. رئيس اساقفة واشنطن ذلك أنه ورد محرفا لصالح اليهود، بعيدا كل البعد عن الحقيقة الراهنة، والى ناشدي الحقيقة نورد النص الانكليزي مترجما إلى العربية للمقارنة - انظر أعلاه النصان الواحد ازاء الاخر.

مقارنة بسيطة ما بين هذين النصين تكشف لنا عن مواطن التحريف في هذه النبوءة العظيمة في الترجمة الكاثوليكية الامريكية الحديثة للكتاب المقدس. فهي قبل كل شيء تنسف من الاساس كون هذه النبوءة عن المسيح المنتظر مع اعتراف اللجنة المترجمة الصريح في الحاشية بان " جميع آباء الكنيسة اجمعوا غالبا على إنها تشير إلى المسيح".

وبدلا من أن تسميه " المسيح" CHRIST كما في الترجمات السابقة، تسميه ممسوحا An anointed على سبيل النكرة، وقالت في الحاشية عن الأول الذي يمســـح اي " قـــدوس القديسين" الذي تسميه فقط " قدوس ".

وقد حذفت كليا عبارة " والشعب الذي ينكره لا يكون له " الـــواردة في جميــع الترجمات الكاثوليكية السابقة وهذه ترجمتها الانكليزية في طبعة الاب حون كونيــــل الانفــة الذكر .

" CHRIST SHALL BE SLAIN AND THE PEOPLE THAT SHALL DENY HIM SHALL NOT BE HIS "  $\,$ 

هذا فضلا عن تحريفها " الاسابيع" و " مدينة القدس " وحذفها لفظة " المدينــــة" في ســـياق الكلام عن تدمير القدس .

فمن ترى المسؤول عن هذا التحريف الذي حاء في هذا الوقت بالذات الذي فيــــه ينكر بعضهم سماوية اسفار الكتاب المقدس، ؟

يصرح قداسة البابا بولس السادس (+١٩٧٨) بان هذه الترجمة " انجاز وحيه" وان " صفحاتها تتضمن ترجمة كاثوليكية حديدة للكتاب المقدس بالانكليزية". ويردف بقوله:" انه منذ اكثر من ربع قرن واعضاء جمعية الكتاب المقدس الكاثوليكية الامريكية مدعومة بلحنة الأسقف للاحوة في العقيدة المسيحية يعملون بتعب حزيل على تكوين هذه الترجمة ".

ويؤكد قداسته، أن هؤلاء انما اعتمدوا في هذه الترجمة توجيهات سلفه البابا بيـــوس الثاني عشر والمجمع الفاتيكاني الثاني . وهذا ما صرحت به الجمعية الآنفة الذكر أيضا .

وهنا يضيف البطريرك يعقوب الثالث إلى قوله السابق أعلاه: " فبمسا إن المجمسع الفاتيكاني اتخذ قرارا في تبرئة اليهود من دم المسيح ، وحيث أن الاصابع الاثيمة التي حركست هذا المجمع من وراء الستار لصالح اليهود ، كانت صهيونية مئة بالمئة، لذلك نستطيع أن نحرة في أن تلك الاصابع بالذات هي التي اتت هذا التحريف الفظيع في هذه النبؤة الشهيرة، ولصالح اليهود أيضا الذين أنكروا المسيح . ولكن هل وقف قداسة البابا على هذا التحريف حيست أصدر موافقته السامية على هذه الترجمة الحديثة ؟؟ يقول قداسة البطريرك يعقوب ، لا نظن؟(٥)

## تعقیب و تعلیق:

ان الكنائس المسيحية لا تقبل بأي تعديل او حذف في الكتاب المقدس لأنها تؤمن إيمانا حازما بأن الكتاب المقدس كله موحى به من الله . وقد قال مار بولس: "كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم ، والتوبيخ ، وللتقويم والتأديب الذي في البرّ لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح" (تيموتاوس ٣: ١٦-١٧) لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس (٢ بطرس ١: ٢١) وليس من شك إن اي تعديل في نص الكتاب المقدس أو أي حذف يطرأ عليه يدلّ دلالة واضحة على أن القائمين بهلا يؤمنون بالوحي او على الاقل الهم لا يؤمنون بوحي كتاب الله . فان كانوا من ناكري الوحي، كانوا غير مسيحيين، وان كانوا من اتباع الفريق الثاني فهم يقسمون الكتاب المقدس إلى عنصرين: هما العنصر الموحى به من الله والعنصر البشري غير الضروري

٥. يعقوب الثالث ، لسان الواعظ ، ص ٢١٨ - ٢٢٣

الذي لا يلتزمون به . ولكنهم في هذه الحالة لا يستطيعون الرجوع إلى حكم موضوعي، او فيصل رسمي يمكنه التمييز بين ما هو الهي وما هو بشري في الكتاب المقدس ، وليس امامهم اذن غير ما تتفق عنه اذهاهم ونزعاهم الفردية، فيتيهون في الضلال وينزعون من الكتاب المقدس ما ارادته اهواؤهم وحاجاهم او يعدلون فيه ما يحلو لهم، وهو ما انتهى اليه المؤتمر المشار اليه في سويسرا بقراره الذي جاء وليد الاغراض الصهيونية .

# تحريف أسفار الممد الجديد :

رأينا فيما سبق ، أن العقيدة الصهيونية التي تدعو اليهود للسيطرة على العالم والتحكم في مقدراته، قد حددت وسائلها لتنفيذ ذلك المخطط الصهيوني الرهيب الذي سميناه بالخطة الصهيونية .

ومن اخطر هذه الوسائل - الذي ذكرنا بعضا منها - يأتي تنفيذ الخطة الخاصة هدم العقائد الدينية والتشكيك فيها، عن طريق العبث بتراثها الديني وكتبها المقدسة.

ولما كان المجمع المسكوني الذي عقد بالفاتيكان في الستينات من هذا القرن ، قد أقر بعد بحادلات وانقسامات مختلفة - ما أصبح يعرف بأسم " وثيقة تبرئة اليه هود من دم المسيح" فان السنوات القليلة التي مضت على اعلان تلك الوثيقة ، قد اثبتت صدق توقعات معارضيها من رجال الدين المسيحي . فقد كان رأي اولئك العلماء ، أن اعتراف المسيحية بما جاء بوثيقة التبرئة ، انما يعني بالضرورة اعادة كتابة الاناجيل والاسفار المسيحية المقدسة، حتى تتطابق عقائد الكنيسة في القرن العشرين مع عقائدها في القرن الأول للمسيحية.

وهذا ما حدث بالفعل، فقد تكلفت اسرائيل - التي تمثل تجسيد العقيدة الصهيونية - بذلك فقامت باعادة كتابة ( الاناخيل) والرسائل المقدسة، وحرّفتها، بأن غـــيّرت فيسها وبددت حتى تقترب في صورتها المحرّفة مع ما جاء في " وثيقة التبرئة".

ولقد صدرت هذه الطبعة المحرّفة لاسفار العهد الجديد عن ( دار النشر اليهوديـــة) بالقدس في عام ١٩٧٠ م، وتقوم بتوزيع نسختها الانكليزية - التي نعتمد عليــها في هــذه الدراسة - وكالة ريد بلندن :

REED'S AGENCY, 291 ARCHWAY RD, LONDON, N.6.

تقول مقدة الترجمة المحرفة لاسفار العهد الجديد او ما سوف نصطلح على تسميتها باسم " النسخة الاسرائيلية" وذلك للتمييز بينها وبين الترجمة المسيحية المعتمدة السي سسنشير اليها باسم " النسخة المعتمدة" ما يلى :

" إن الترجمة اليهودية والمعتمدة للعهد الجديد يمكن وصفها بانها ، العهد الجديد عكن عاداة السامية .

إن التعديلات التي ادخلت هنا على ترجمة عام ١٦١١م ( الانكليزية المعتمدة) يمكن اثباتها من المصادر الأولى، وقد اختيرت جميعها لهدف واحد هو: التخلص-بقدر ما تسمح به الحقيقة-مما تحويه تلك الترجمة النكدة والتي تهدف إلى بذر العداوة بين المسيحيين واليهود.

ان تعاليم العهد الجديد الحقيقي تتضمن المحبة بدلا من تلك الكراهية القاتلة. وعلى هذا الاساس فان هذه الترجمة اليهودية يحق لها أن يقال بالها الترجمة المسيحية الصادقة، وفيما عدا ذلك ( من تعديلات) فان نصوص هذه الترجمة، تبقى كما هي في ترجمة عام ١٦١١م.

ولتحنب اي لبس فان الحواشي المذكورة في هاية الصفحات تبين في كـــل لحظــة موضع الانحراف الذي حدث للترجمة المعتمدة بحيث يمكن القول بأن هذا الكتاب يشتمل على الترجمة المعتمدة والترجمة اليهودية على السواء.

ان هذه الترجمة تمثل اعلانا - تأخر كثيرا عن موعده - للتقارب بـــــين المســيحية واليهودية ".

من هذا يتبين لنا بوضوح نظرة الترجمة الاسرائيلية المحرّفة لمحتويات العهد الجديد الذي قبلته الكنيسة وعملت به، وعملت من أجله طوال تسعة عشر قرنا مضـــت، كذلــك تتحدد الخطة العامة للتحريف .

## الخطة العامة للتحريف:

يستطيع القارىء حين يتصفح " النسخة الاسرائيلية المحرّفة" أن يقرر إن الخطة العامة لتحريف اسفار العهد الجديد قد سارت على النحو التالي :

1. محو كلمة " اليهود " من اسفار العهد الجديد، وهي الكلمة التي تكرر ذكرها ١٥٩ مرة. ثم استبدالها بكلمات مختلفة تساعد على تمييع المسؤولية التي تكون قد علقت باليهود من حراء قول أو فعل نسبته اليهم تلك الاسفار.

لذلك نحد كلمة " اليهود" قد محيت ثم استبدلت بكلمات اخرى مثل: مواطيني ولاية اليهودية". اليهودية".

كذلك استبدلت كلمة "اليهود" بكلمة "الرعاع" او "المنعزلين" او "العامة" - بـــل إن هذه الكلمة استبدلت بكلمة "الوثنيين".

2. محو ما يتعلق بالشعب اليهودي باعتباره جماعة دينية ترتبط ( بالناموس) و " المجمع" ويقوم على رأسها " الشيوخ" و" رؤساء الكهنة" وتعرف بينها طوائف " الفريسيين" وجماعة " اللآويين".

ففي النسخة الإسرائيلية المحرّفة نجد " الناموس" قد استبدل " الكتاب المقدس " واستبدل " المجمع - بالمحكمة" و " الشيوخ - بالمشرعين" و " رؤساء الكهنة - بالقسس أو الكهنة" و " الفريسيين - بالمنعزلين" و " اللآويين - بالمساعدين" . كذلك استبدل " مشيخة الشعب (اليهودي) - بمثيري الرعاع " أو " الجمع أو الجميع أو الجموع ( من اليهود) - بالغوغاء أو الرعاع " واستبدل " خدام اليهود - بالخدام " فقط مع إسقاط كلمة " اليهود".

- 3. التخلص من كلمة " الصليب" وما يشتق منها وذلك بتحريفها إلى كلمات احسرى قد تقترب منها في المعنى او لا تقترب على الإطلاق مثل استبدال كلمة: " اصلبه، اصلبه، بكلمة خذه أو أبعده أو انفه أو اشنقه ".
- 4. تحنب كلمة "القتل" وما يشتق منها وذلك باستبدالها بكلمات اقل منها حدة، فقد استبدلت: كلمة " يقتل" بكلمة " يدين أو ينفى أو يأخذ أو يضايق أو ينكر أو يقاوم".
- محو الفقرات التي تلقي مسؤولية دم يسوع على اليهود، واولادهم من بعدهم واستبدالها بفقرات اخرى تحمّل المصلوب وزر دمّه المراق.
- 6. تحمّل الرومان مسؤولية حادث الصلب بعد تخليص اليهود منه، وذلك بتحريف الفقرات التي تلصق تلك المسؤولية باليهود او بالشعب اليهودي، والصاقها بالحاكم الروماني بيلاطس، رغم ما تقرره اسفار العهد الجديد بوضوح لا يحتمل اللبس من أن بيلاطس اراد انقاذ يسوع واطلاق سراحه هدية من السلطة الرومانية الحاكمة للشعسب اليهودي في عيده، فلم يفلح حتى اضطر إلى أن " اخذ ماء وغسل يديه قدّام الجمع قائلا اني بريء من دم هذا البار ".

7. تحريف الفقرات التي خاطب بها تلاميذ المسيح اليهود مباشرة وادانوهم فيـــها لمواقفهم الاجرامية من المسيح، وذلك بتحويلها من صيغة ضمير المخاطب الحاضر إلى صيغة ضمير الغائب فاستبدل " انتم" بالضمير " هم" حتى تضيع المسؤولية في تحديد من هم ...

### \*\*\*\*\*

هذا ولسوف نعرض فيما يلي عينات ونماذج لما اصاب اسفار العهد الجديد من نحريف على يد المحرّفين الاسرائيليين، وقد بلغت جملتها ٦٣٦ تحريفا ، مع الاشارة إلى أن

الاعداد التي تبين مقدار ما اصاب اي سفر من التحريف قد احصيت من الهوامش المذكورة في النسخة الاسرائيلية المحرّفة وهي لذلك تعتمد على امانة القائمين على التسحريف في رصد تلك الحواشي- إن كان لهم بقية من امانة يمكن الاشارة اليها .

ويجب ملاحظة أن كلمات " النسخة المعتمدة" التي تعرضت للتحريف وبديلاتها في " النسخة الاسرائيلية المحرّفة" قد كتبت جميعها بالخط الاسود الغامق . اما هنا فقد وضعنا تحته خطا اسودا.

# التحريف في إنجيل متى:

تشتمل الترجمة المحرّفة لانجيل متى على واحد وتسعين تحريفا موزعة على اصحاحاته الثماني والعشرين. لكن اكثر هذه التحريفات واخطرها - ولا شك - هو ما حدث للاصحاحات الاخيرة ، وخاصة الاصحاح السادس والعشرين والاصحاح السابع والعشرين، وهما اللذان يرويان احداث الصلب وما سبقها من دسائس ومؤامرات .

وفيما يلي نماذج لبعض ما عاناه هذا الإنجيل من تحريف:

تقول النسخة المعتمدة:

" ولما ولد يسوع في بيت اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا بمحوس من المشرق قد حاءوا إلى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود" (٢: ١ - ٢)

وفي هذا تقول النسخة الاسرائيلية:

"... قد حاءوا إلى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهودية ".

ونقرأ في النسخة المعتمدة :

" ولكن احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكــــم" (١٠-١٠)

وهذه تقرأ في النسخة الاسرائيلية :

" ... وفي محاكمهم يجلدونكم".

وتقول النسخة المعتمدة:

" من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهـــب إلى اورشليـــم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة" (١٦١-٢١)

وهذه يناظرها في النسخة الاسرائيلية:

"...يذهب إلى اورشليم ويتألم كثيرا من المتشرعين والكهنة والكتبة ".

وفي نذير المسيح إلى الكتبة والفريسيين تقول النسخة المعتمدة:

" ايها الحيات اولاد الافاعي كيف تمربون من دينونة جهنم. لذلك ها أنـــا ارســل اليكم انبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلـــدون في مجــامعكم" ( ٢٣: ٣٣ )

لكن النسخة الاسرائيلية تحاول الهرب من كلمة "الصلب" ولذلك تقول :

" ... ها أنا ارسل اليكم انبياء ... فمنهم تقتلون وتشنقون ومنهم تحلدون في محاكمكم".

" حينئذ احتمع رؤساء الكتبة والكهنة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافا. وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه".(٢٦ : ٣-٤)

لكن النسخة الاسرائيلية تحاول التخفيف من هدف المؤامرة على المسيح فتحرّف كلمة (القتل)إلى (النفي) او (الابعاد) ولذلك نقرأ فيها الفقرة السابقة هكذا:

"... ويتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر وينفوه"

لقد تظاهر " جمع كثير " من الشعب اليهودي ضد المسيح، ساعين للقبض عليه توطئة لقتلـــه. وفي هذا تقول النسخة المعتمدة:

" وفيما هو (المسيح) يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جميع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. والذي اسلمه اعطاهم علامة قائلا: الذي اقبله هوهو . امسكوه ... حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه" (٢٦ الذي اقبله هوهو . محدد ... حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه" (٢٦ - ٤٨ - ٥٠) .

ولما كانت النسخة المعتمدة تقرر أن تلك " الجموع" الثائرة ضد المسيح هي جموع يهوديــــة كانت تلتقي به في الهيكل كل يوم وتستمع الى تعليمه وذلك حين تقول : " في تلك الساعة قال يسوع للجموع : كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصيي لتأخذوني ، كل يوم كنت أجلس معكم اعلّم في الهيكل و لم تمسكوني"(٢٦:٥٥).

لذلك لجأت النسخة الاسرائيلية في محاولة لتمييع القضية ومنع تحديد المسؤولية إلى استبدال كلمة " جمع" بكلمة " رعاع" مع اسقاط كل ما يشير إلى أن هذا " الجمع الكثير" من الشعب اليهودي قد حاء من عند قادته وذلك بحذف الفقرة التي تقول: " من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب".

وبهذا صارت النسخة الاسرائيلية تقرأ هكذا:

" وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الآثني عشر قد حاء ومعه رعاع كثير بسيوف وعصي . والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي اقبله هو هو ، امسكوه.."

" وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه"(متى ٢٦: ٥٩)

ويناظرها في النسخة الاسرائيلية:

"كان الكهنة والمتشرعون والمجمع كله يطلبون شهادة الزور على يســـوع لكـــي يدينوه "

كذلك تقول النسخة المعتمدة:

" ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع لك\_\_ي يقتلوه"( ٢٧: ١ )

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" ... تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكي يدينوه"

وتقول النسخة المعتمدة:

" ولما اقتادت الجموع اليهودية يسوع إلى الوالي بيلاطس الذي " علم أهم اسلموه حسدا " كما تقرر النسخة المعتمدة: " قال لهم بيلاطس فماذا افعل بيسوع السندي يدعسى المسيح. قال الجميع ليصلب "(٢٧: ٢٧)

" ... ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح. قال له الرعاع: ليمت "

وأخيرا وليس آخرا ، ونحن نأتي إلى المثل الأخير لما اصاب انجيل متى من تحريف، فاننا نأتي كذلك إلى بيت القصيد الذي من احله نسبجت ، ولا تسزال تنسبج إلى الان، المؤامرات الدينية والسياسية ، الا وهو تقرير أن : دم يسوع يتحمل اثمه يسوع نفسه وليس أحد سواه. ولئن صح ذلك فلا بد أن تزول عن اليهود وعن اولادهم مسن بعدهم كل مسؤولية تتعلق بتلك الجريمة - النكراء. وما على المسيحي - بعد هدا التحريف - الا أن يبكي على المآسي والنكبات التي ذاقها اليهود، من جراء خطيئة تقرر خطأ ، منذ ما يقرب من ألفي عام تحميلهم تبعتها .

ففي محاولة من الوالي الروماني لفك أسر يسوع وتخليصه من القتل تذكر النسسخة المعتمدة ما حرى بينه وبين اليهود من محاولات كان آخرها حين :" قال السوالي، واي شرعمل . فكانوا يزدادون صراحا قائلين : ليصلب.

فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء وغسل يديــه قدام الجميع قائلا: اني بريء من دم هذا البار. ابصروا انتم . فأحاب جميع الشعب وقـــالوا: دمه علينا وعلى اولادنا .

حينئذ اطلق لهم باراباس. واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب" (٢٧: ٢٣-٢٦) اما النسخة الاسرائيلية فاها تقول:

" قال الوالي واي شر عمل . فكانوا يزدادون صراحا قائلين : ليمت ".

فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء وغسل يديه قدام الرعاع قائلا: اني بريء من دم هذا البار. أبصروا انتم. فاحاب الرعاع وقالوا: دمه عليه ..."

THEN ANSWERED ALL THE PEOPLE AND SAID HIS BLOOD BE ON US AND ON OUR CHILDREN

بينما نُحد ذلك في النسخة الانكليزية المحرفة يقرأ هكذا:

THEN ANSWERED THE PEOPLE AND SAID HIS BLOOD BE UPON HIS ".

# التحريف في انجيل مرقس:

بلغت تحريفات هذا الإنجيل اثنان وخمسون تحريفا. وكما حدث لانجيل متى، فقــــد تركزت هذه التحريفات في كل ما يتعلق باحداث الصلب. وفيما يلي عرض لبعض منها:

تقول النسخة المعتمدة أن يسوع:

" اخذ الاثني عشر ايضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له. ها نحن صاعدون إلى اورشليم وابن الانسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الامم" (١٠: ٣٢-٣٣)

لكن النسخة الاسرائيلية خففت الحكم بالموت وجعلته مجرد ادانة وفي هذا تقول :

"... ها نحن صاعدون إلى اورشليم وابن الانسان يسلّم إلى الكهنة والكتبة فيدينونه" ونقرأ في النسخة المعتمدة قول المسيح لتلاميذه:

" انظروا إلى نفوسكم . لانهم سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون امام ولاة وملوك من احلى شهادة لهم"(١٣: ٩ )

فصار هذا القول في النسخة الاسرائيلية:

"... سيسلمونكم إلى محالس وتحلدون في محاكم"

وعلى هذا سارت عملية اعادة النسخ والتحريف اذ نقول النسخة المعتمدة:

" وكان الفصح وايام الفطير بعد يومين. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه"(١٤:١٤)

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

"... وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر وينفوه".

كذلك تقول النسخة المعتمدة :

" وكان رؤساء الكهنة والمحمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا " ( ٤ ) : ٥٥).

وفي هذا تقول النسخة الاسرائيلية:

" وكان الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع لينفوه فلم يجدوا ".

وفي المحاولة التي قام بما الوالي الروماني بيلاطس لفك أسر يسوع، تقول النسخة المعتمدة:

" أحاهم بيلاطس قائلا اتريدون أن اطلق لكم ملك اليهود لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا، فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس

" فاحاب بيلاطس ايضا وقال لهم، فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونــــه ملــك اليهود . فصرخوا أيضا اصلبه...

" فقال لهم بيلاطس ، واي شر عمل. فازدادوا حدا صراحا : اصلبه..." ( ١٥: ٩- ١٥).

ولكن النسخة الاسرائيلية لا تعبأ بذلك، وتحدد لقصة محاولة بيلاطس عناصر أخرى وذلــــك حين تقول:

" احاهم بيلاطس قائلا: اتريدون أن اطلق لكم ملك اليهودية، لأنه عرف إن الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا .

" فأثار الكهنة الرعاع لكي يطلق لهم بالحري باراباس

" فأحاب بيلاطس ... ماذا تريدون أن افعل بالذي تدعونه ملــــك اليهوديــة : " فصرحوا ايضا : أبعده عنا

" فقال بيلاطس : واي شر عمل : فازدادوا جدا صراخا : أبعده عنا ".

# التحريف في انجيل لوقا:

يستطيع القارىء أن يحصي في انجيل لوقا ثلاثة وسبعين تحريفا، ادخل اغلبها على قصة الصلب، هدف ابعاد المسؤولية عن اليهود، والقاء الشبهة على الرعاع ذلك الشعب والطبقة الدنيا منه، مع بيان أن ثورة اولئك الرعاع ضد المسيح لم تكن تبغي صلبه انما كانت تطالب بابعاده او التخلص منه بصورة أو بأخرى.

وفيما يلي عرض لبعض ما تقوله كل من النسختين : المعتمدة والاسرائيلية في هذا المجال :

تقول النسخة المعتمدة:

" وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. وكان رؤساء الكهنة والكهنة يطلبون كيف يقتلونه"(٢٢: ١-٢)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

"...وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه"

وفي بدء احداث الصلب تقول النسخة المعتمدة:

" وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبّله" (٢٢: ٤٧)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" وبينما هو يتكلم إذا رعاع والذي يدعى يهوذا..."

وتقول النسخة المعتمدة:

" ولما كان النهار احتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة واصعــــدوه إلى مجمعهم" (٢٢: ٢٦)

بينما النسخة الاسرائيلية تقول:

" ولما كان النهار احتمع مثيرو الرعاع والكهنة والكتبة واصعدوه إلى مجمعهم" ونقرأ في النسخة المعتمدة:

" فقام كل جمهورهم ، وحاء به إلى بيلاطس" (٢٣: ١)

غير اننا نقرأ في النسخة الاسرائيلية:

" فقام كل رعاعهم وجاءوا به إلى بيلاطس ..."

وفي اللحظات الحاسمة تقول النسخة المعتمدة:

لكن النسخة الاسرائيلية تقول:

" فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: أبعده عنـــــا، أبعده عنا "

وبعد حادثة الصلب ، تذكر النسخة المعتمدة أن أحد الرجلين الذين كانا منطلقين إلى قرية عماوس قال:

" يسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امــــام الله وجميـــع الشعب، كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه"(٢٤: ١٩-٢٠)

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

" يسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف اسلمه الكهنة وحكامنا لقضاء الموت لكي يعدم.

# التحريف في انجيل يوحنا :

يعد انجيل يوحنا اكثر الاناجيل تحريفا، فقد بلغت جملة تحريفاته ١٣٥ ، وما ذلك الا لأن الخط العام الذي سار عليه المحرفون هو محو كلمة " اليهود" من اسفار العهد الجديد. ولما كان هذا الإنجيل اكثر الاناجيل ذكرا لكلمة " اليهود" التي تكررت فيه ٥٣ مرة وهو رقم يزيد على عشرة امثال ورودها في أي الاناجيل الثلاثة السابقة، لذلك فاز انجيل يوحنا بأكبر عدد من التحاريف .

تقول النسخة المعتمدة:

" وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود ومن أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت. فأعترف و لم ينكر واقر ابي لست المسيح" (١: ١٩-٠٠)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل أهل اليهودية من اورشليم وكهنة ومساعدين ليسألوه..."

تقول النسخة المعتمدة:

" وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى اورشليم" (٢: ٣)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" وكان الفصح اليهودي قريبا فصعد يسوع إلى اورشليم"

تقول النسخة المعتمدة:

" وكان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديمس رئيس لليهود" (٣: ١)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" وكان انسان من المنعزلين اسمه نيقوديمس رئيس العبريين"

وتقول النسخة المعتمدة:

" لهذا كان اليهود يضطهدون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت... فمن أحل هذا كان اليهود يطلبون اكثر أن يقتلوه "(٥: ١٦-١٨)

لكن النسخة الاسرائيلية تقول ذلك في نصها المحرّف:

" لهذا كان أهل اليهودية يطردون يسوع ويطلبون أن يضايقوه لأنه عمل هــــذا في السبت... فمن أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن يضايقوه".

كذلك تقول النسخة المعتمدة:

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

" وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في ولاية اليهودية، لأن أهل اليهودية كانوا يطلبون أن يضايقوه"

وفي عيد المضال تحدث يسوع في الهيكل إلى اليهود وقال لهم: حســـب النســخة المعتمدة:

" اليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس، لماذا تطلبون أن <u>تقتلون</u>. . . . . فقال قوم من أهــــل أن <u>تقتلون</u> . . . فقال قوم من أهــــل أورشليم، ليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه"(٧: ١٩-٠٠-٢٥)

لكن النسخة الاسرائيلية تقول:

" اليس موسى قد اعطاكم الكتاب المقدس وليس أحد منكم يعمل الكتاب المقدس. لماذا تطلبون أن تضايقوني . أجاب الرعاع وقالوا بك شيطان، من يطلب أن يضايقك... فقال قوم من أهل اورشليم، اليس هذا هو الذي يطلبون أن يعتقلوه".

تقول النسخة المعتمدة:

" قال له التلاميذ: يا معلم، الان كل اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك"(١١: ٨)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" قال التلاميذ: يا معلم الآن كل أهل اليهودية يطلبون أن يضايقوك..."

كذلك تقول النسخة المعتمدة:

" فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية" (١١: ٥٤-٥٠)

وتقول النسخة الاسرائيلية:

" فمن ذلك اليوم تشاوروا لينفوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين أهل اليهوديــــة علانية "

وفي بدء احداث الصلب تقول النسخة المعتمدة:

" ثم إن الجند والقائد وحدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه"(١٢:١٨)

وفي هذه الحالة نلاحظ مرة أخرى تطبيق مبدأ " الحذف" الذي استنده المحرفون حيث تحـــول لفظ "خدام اليهود" إلى كلمة " الخدام" فقط كما تقول النسخة الاسرائيلية:

" ثم إن الجند والقائد والخدام قبضوا على يسوع وأوثقوه"

وفي محاولة من الوالي الروماني بيلاطس لتخليص يسوع، تقول النسخة المعتمدة انه تحدث إلى اليهود:

" فقال بيلاطس: حذوه انتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليـــهود: لا يجوز لنا أن نقتل احدا... ثم دخل بيلاطس ايضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: انـــت

ملك اليهود. احابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني. احابه بيلاطـــس: العلني أنا يهودي . أمتك ورؤساء الكهنة اسلموك اليّ... ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أحد فيه علة واحدة" (١٨: ٣١-٣٨).

#### لكن النسخة الاسرائيلية تقول :

" قال لهم بيلاطس: حذوه انتم... فقال له أهل اليهوديـــة : لا يجــوز أن نقتــل أحدا... ثم دخل بيلاطس... ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهودية... أحابه بيلاطس: العلي أنا من أهل اليهودية، أمتك والكهنة ، أسلموك اليّ ... ولما قال هذا حرج أيضـــا إلى الرعاع وقال لهم: انا لست أحد فيه علة واحدة".

#### مم تقول النسخة المعتمدة:

" فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه، اصلبه. فقال بيلاطسس: خذوه انتم وأصلبوه لأني لست أحد فيه علة ... وفي هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه. ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محب القيصر. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود: هوذا ملككم. فصرخوا خذه خذه اصلبه... فحينئذ أسلمه اليهم ليصلب. فأحذوا يسوع ومضوا به" ( ١٩: ٢-١٢-١٤)

لكن النسخة الاسرائيلية ، ترفض ذلك كله وتسير على عادتها في تخليـــص وتـــبرير اليهود من جريمة الصلب، ثم تلصقها بالرومان، رغم المحاولات المضنية الـــــــــي بذلهــــا الحــــاكم الروماني بيلاطس مع اليهود لتبرئة يسوع وفك أسره . وفي هذا تقول:

" فلما رآه الكهنة والخدم صرحوا قائلين خده خده . فقال بيلاطس : حدوه انتهم واعدموه لأني لست أحد فيه علة ... من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه ولكن الرعاع كانوا يصرحون قائلين إن اطلقت هذا فلست محبا لقيصر... وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال للرعاع: هوذا ملككم. فصرحوا: خذه خذه (... محذوفة...) فحينئذ اسلمه إلى الرومان ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به ".

ولما كانت محاولة تحميل الرومان مسؤولية الصلب تمثل أحد الاهداف الرئيسية مـن عملية تحريف الاسفار المقدسة التي تؤمن بها الكنيسة المسيحية بأسرها. فإنـا نورد مرة أخرى النصوص الانكليزية الخاصة بذلك.

تقول النسخة الانكليزية المعتمدة:

" THEN DELIVERED CRUCIFIED"

HIM THEREFORE UNTO THEM TO BE

بينما تقول النسخة الانكليزية الاسرائيلية:

"THEN DELIVERED CRUCIFIED"

HIM THEREFORE UNTO ROMANS TO BE

# التحريف في سفر أعمال الرسل:

أصيب سفر اعمال الرسل بأكبر عدد من التحريفات، فقد بلغيت جملتها ١٦٥ تحريفا. وترجع الزيادة في هذا الرقم لنفس السبب الذي ذكر عند الكلام على التحريف في المخيل يوحنا . الا وهو كثرة ذكر هذا السفر لكلمة " اليهود" فقد تكررت فيه ٦٤ مرة . بالاضافة الى سرده للمحاورات والمواجهات التي حدثت بين تلاميذ المسيح وبين اليهود ومسا تطلبه ذلك من تسحيل هذا السفر لما كان يوجه من كلام إلى اليهود بطريق مباشر او ما كان يقال عنهم بطريق غير مباشر .

وفيما يلي عرض لبعض ما أصاب هذا السفر من تحريف :

تقول النسخة المعتمدة:

" وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال: ايها الرحال اليههود... أيها الرحال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال. يسوع الناصري رحل قد تبرهن لكم من قبيل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم...هذا اخذنموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي الممة صلبتموه وقتلتموه"(٢: ١٤-٢٢-٢٣)

لكن النسخة الاسرائيلية تقذف بهذا الاتمام الصريح عن الاسرائيليين وتلصقـــه بكـــل حـــرأة بالرومان وذلك حين تقول:

" وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال: ... هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وقد صلبته ايدي الرومان وقتلته"

" قليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل، أن الله جعل يسوع هذا <u>الذي صلبتموه انتم ربا</u> ومسيحا "(٢: ٣٦)

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

" ليعلم يقينا ... أن الله جعل يسوع هذا المصلوب ربا ومسيحا ".

كذلك يقول مار بطرس في النسخة المعتمدة:

لكن النسخة الاسرائيلية تميّع كل هذه الاتمامات وتقول :

" إن إله ابراهيم ... بمحّد فتاه يسوع الذي اسلموه وانكروه امام وجه بيلاطس وهو (...محذوفة...) ينوي اطلاقه. ولكنهم انكروا القدوس البار وطلبوا أن يوهب لهــــم رحـــل قاتل، ورئيس الحياة انكروه"

#### وتقول النسخة المعتمدة:

"حينئذ امتلئ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل... فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من بين الاموات بذاك وقف هذا امامكم متعافيا"(٤: ٨-٨٠)

اما النسخة الاسرائيلية فتقول:

" حينئذ امتلئ بطرس... وقال لهم: يا رؤساء الرعاع ومثيري اسرائيل... فليكـــن معلوما عند جميعكم... انه باسم يسوع المسيح الناصري المصلوب ..."

وفي حديث أول الشهداء ورئيس الشمامسة اسطيفانوس لليهود تقول النسخة المعتمدة:

" يا قساة القلوب وغير المحتونين بالقلوب والآذان ،انتم دائما تقــــاومون الــروح القلس كما كان آباؤكم كذلك انتم. اي الانبياء لم يضطهدهم آباؤكم وقد قتلــــوا الذيــن سبقوا فأنبئوا بمجيء البار الذي انتم صرتم مسلميه وقاتليه"(٧: ٥١-٥٢)

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

" يا قساة القلوب... انبئوا بمجيء البار الذي سلموه وحطموه"

ويقول رسول الامم مار بولس في النسخة المعتمدة:

" ايها الرجال الاخوة بني جنس ابراهيم ... إن الساكنين في أورشليم ... مع الهم لم يجدوا علم واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس آن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر "(١٣: ٢٦-٢٩)

لكن النسخة الاسرائيلية تدفع بالتهمة بعيدا عن اليهود وتلصقها بالحاكم الروماني بيلاطــــس ولذلك تقول:

" ايها الرحال الاحوة ... إن الساكنين في أورشليم... لما تمم بيلاطس كـــل مـــا كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في القبر "

وتقول النسخة المعتمدة:

" في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة... واذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس"(١:١-٣)

لكن النسخة الاسرائيلية تستبدل كلمة اليهود بالوثنيين، ولذلك تقول:

" في ذلك الوقت مد هيرودس... واذ رأى أن ذلك يرضي الوثنيين عاد فقبض على بطرس "

كذلك تذكر النسخة المعتمدة:

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

" قال بطرس... الرب... انقذي من هيرودس ومن كل ما تربصه بي العامة" وتقول النسخة المعتمدة في محاولة اليهود قتل بولس:

" عرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه طالبين عليه منه أن يستحضره إلى اورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق"(٢٥: ٢-٣)

لكن النسخة الاسرائيلية تقول:

" عرض له الكهنة وقادة اليهودية ضد بولس ... وهم صانعون كمينا ليأخذوه في الطريق "

ويقول بولس - في النسخة المعتمدة- وقد وقف يدافع عن نفسه امام اغريباس:

" من احل ذلك امسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي "(٢٦: ٢١) بينما تقول النسخة الاسرائيلية :

" من اجل ذلك امسكني اهل اليهودية في الهيكل وشرعوا في مضايقتي "

## التحريف في الرسائل الاخرى:

أدخل الاسرائيليون الكثير من التحريف على أغلب رسائل مار بولـــس ورســـائل الرسل الآخرين:

فقد أصاب " الرسالة إلى اهل رومية" ٦٢ تحريفا.

و " الرسالة الأولى إلى اهل كورنشس" ١٧ تحريفا.

و " الرسالة إلى اهل غلاطية" ١٢ تحريفا .

وقد ادخلت سبعة تحريفات إلى كل من " الرسالة إلى العبرانيين" و " رسالة يعقوب " .

وادخلت اربعة تحريفات على " سفر رؤيا يوحنا ".

وادخل تحريفان إلى " الرسالة إلى اهل فيليي" و " الرسالة إلى اهل تسالونيكي" و " الرسالة الأولى إلى تيموثاوس" و " رسالة مار يوحنا الأولى".

كذلك ادخل تحريف واحذ إلى " الرسالة الثانية إلى اهل كورنشس" و " الرســـــــالة إلى اهــــل كولوسي " و " الرسالة إلى تيطس" .

ولم ينج من التحريف سوى " الرسالة إلى فيلمون" و " رسائل مار بطرس " و " رسالة يهوذا "

ولسوف نكتفي هنا بذكر ثلاثة امثلة فقط لما أصاب ثلاثًا من هذه الرسائل من تحريف .

تذكر النسخة المعتمدة قول مار بولس في رسالته إلى تلميذه تيطس:

" وبخهم بصرامة لكي يكونوا اصحاء الإيمان، لا يصغــون إلى خرافـــات يهوديــة ووصايا اناس مرتدين عن الحق "(١: ١٢-١٤)

بينما تقول النسخة الاسرائيلية:

" وبخهم بصرامة لكي ... لا يصغون إلى خرافات غريبة"

وتذكر النسخة المعتمدة ما كتبه يوحنا اللاهوتي:

" أنا اعرف اعمالك... وتجديف القائلين الهم يهوداً وليسوا يهودا، بل هم بحميع الشيطان"(٢: ٩)

بينما تذكر النسخة الاسرائيلية:

" أنا اعرف اعمالك... وتجديف القائلين الهم عبريون وليسوا عبريين بل هم جماعة الشيطان".

وأخيرا ونحن نختتم هذا العرض الموجز لما أصاب اسفار العهد الجديد من تحريـــف، نورد قول مار بولس رسول الامم المشهور ضد اليهود كما جاء في النسخة المعتمدة:

وكان من الطبيعي، تطبيقا لمبادىء التحريف الاسرائيلية التي اصابت اسفار العسهد الجديد، ويلحق التحريف قول مار بولس الآنف الذكر ضد بني جلدته من اليهود وفي هسذا تقول النسخة الاسرائيلية:

" اهل اليهودية الذين قاوموا الرب يسوع وانبياءهم واضطهدونا نحن . وهم غــــير راضين الله وأضداد لجميع الناس ... ولكن قد ادركهم الغضب إلى النهاية ".

### الكتاب الهقدس والنقد :

الى جانب هذا التحريف الذي صدر عن الارض المحتلة، فقد سبق هذا ظهور حركة قوية في الكنيسة الكاثوليكية لاعادة تفسير الكتاب المقدس باستعمال طرق النقد الحديثة اليتي كسان يستعملها البروتستانت والتي كانت ترفضها الكنيسة الكاثوليكية وترمي بالحرم كل مسن يتداولها قبل فترة وجيزة من الزمن .

فبعد استنكار هذه الحركة مدة من الزمن اخذت الآن تنسال قبسولا في الاوسساط الكاثوليكية، أي بمعنى آخر إن الصهيونية استطاعت اختراق الكنيسة الكاثوليكية بعد جسهود مضنية ومريرة بنفس الوقت منذ القرن الثامن عشر إن لم نقل أبعد (١).

وكجزء من هذا الاتجاه فان خمسة من العلماء اليهود يشتركون الان في اعداد ترجمة جديدة للكتاب المقدس. وتضم هذه اللجنة فضلا عن اليهود الخمسة سبعة من الكاثوليك وخمسة عشر من البروتستانت. وقد صدر الجزءان الأول والثاني من هذه الترجمة في اكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٤ (٢).

والذي نعرفه هو انه عندما يشترك اكثر من شخص في عمل واحد كالترجمة أو التفسير، فان من طبيعة الاشياء أن يجاري بعضهم بعض، وان يتنازل البعض عن رأيه بحاراة البعض الاخرر، خصوصا إذا كان بينهم من اشترك استنادا إلى خبرة منسوبة اليه. واليهود الخمسة في هذه اللحنة اشتركوا على أساس الخبرة والمعرفة باللغة العبرية القديمة أو اللغات القديمة التي كتبت ها الاناحيل الاربعة (كأن لا يوجد مسيحيون لديهم ذات الخبرة في لغات يتعلمها الجميع، بمسافيهم اليهود، على إنحا لغات قديمة لا تستعمل اليوم). وهكذا فانه سيكون لهؤلاء أثر ملحوظ فيها الذي ستصدر به الترجمة الجديدة، خصوصا إذا تذكرنا الاتجاهات الجديدة في تفسير الكتاب المقدس. هذه الاتجاهات التي لليهود اليد الطولى فيها .

<sup>1.</sup> صابر طعيمة ، التاريخ اليهودي العام، ط٢ ، دار الجيل(بيروت-١٩٩١)ص ١٨٥–١٩٦

<sup>2.</sup> مجلة تايم ۲۷ ايلول ۱۹٦٣ و ۱۲ تشرين أول ۱۹٦٤

وكجزء من هذه الحملة المركزة لاعادة تفسير الكتاب المقدس كتَّف الحاخامون اليهود في امريكا نشاطهم داخل الكنائس المسيحية مباشرة فحطبوا وحاضروا فيها ، واشترك العلماء اليهود والبروتستانت في دورة مدتما ثمانية اسابيع لدراسة الكتاب المقدس الكاثوليكي وفي كلية " يونيون العبرية" يوجد ٢٥ طالبا مسيحيا يدرسون دراسات عالية (٣).

وفي شهر أيار ١٩٦٤ م اتخذت لجنة الاتحاد العالمي اللوثري للارساليات العالمية قرارا يقول أن اللاسامية " شكل شيطاني للثورة ضد اله ابراهيم واسحق ويعقوب ، والهارفض للمسيح اليهودي موحه لشعبه"(٤).

وهكذا اصبح انتقاد اليهود ثورة على الله ورفضا للمسيح موجها إلى شعبه اليهودي (هذا الشعب الذي ما زال ينكر المسيح ولا يعترف به، ولكنه في الوقت ذاته يريد أن يستغله اكبر استغلال علما بأن الشعب اليهودي ليس هو شعب السيد المسيح، فشعبه البشرية جمعاء التي حمل رسالته اليها).

ومن مظاهر هذه الحملة بدأت محطة تلفزيون (ن.سي.س .N.C.S) الامريكية في شباط ١٩٦٤ سلسلة من المحاضرات عن شخصيات العهد القلتم قدمها راهب لوثري اسمه ستاك STAK (وستاك هذا من اصل الماني، وكان راهبا في عهد النازية ، وأرسل الى الجبهة وحرح ثم اعتقل وقضى عشرة أشهر في المعتقلات البريطانية والروسية. وفي عام ١٩٤٩ رحل إلى امريكا).

#### قال ستاك في تقديم حلقته:

" انني اريد أن اذكر الناس بأن العهد القديم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي استعمله يسوع. وأريد أن أذكرهم بأن اليهود والمسيحيين يشتركون في كتاب العهد القديم. وان بحثه لمعرفة معناه قد يساعدنا لندرك اننا جميعا ساميون روحيا. وأخيرا فانني أحب أن اساعد المسيحيين

٣. محلة تايم ١٣ آذار ١٩٦٤

٤. محلة تايم أيار ١٩٦٤

ليستردوا تراث العهد القديم الذي فقدوه بسبب عدم العناية به والحاجة إلى فهمه" (٥)

ونختم هذا العرض بالاشارة إلى مسابقة عالمية نظمت حول الكتاب المقدس بين الاوساط الشعبية في مختلف أنحاء العالم. وقد عقدت دون التصفية الاخيرة لهذه المسابقة في القدس المحتلة. وكان موضوع المسابقة:" الامتحان الدولي في الكتاب المقدس" وأعدّ الأسئلة للمتسابقين رحال الدين اليهودي، واختير الفائز في التصفية النهائية في مدينة القدس المحتلة واذيعت وقائع المسابقة ونال الفائز وهو من استراليا حائزة للدراسة في المعاهد اليهودية في فلسطين المحتلة (٦).

وهكذا بدأت الخطوة التالية تمهيدا لاعادة تفسير النصوص فيما يتعلق بأرض الميعاد. وبعد أن دخلوا وفرغوا من تفسير قضية تبرئة اليهود من دم السيد المسيح.

ويتضح مما تقدم أن الحركة الصهيونية، ومعها عدد كبير من اليهود من ذوي الخبرة والنفوذ وعدد آخر من غير اليهود ممن تأثروا لسبب أو لآخر بالحركة الصهيونية، تركز الآن تركيزا كبيرا على الكتاب المقدس وان هذا التركيز ظهر بصورة واضحة قبيل انعقاد المحمد المسكوني الفاتيكاني الثاني وفي اثناء انعقاد دورتيه الأولى والثانية وفيما بعد ذلك.

ويتضح كذلك أن الهدف هو الكتاب المقدس سواء كان النص ما تتبناه الكنيســـة الكاثوليكية او الكنائس البروتستانتية .

ويتضح كذلك أن الاتجاه هو اعادة تفسير النصوص تفسيرا يلائم النظرة اليهودية، وانه ينصب الان على علاقة اليهود بصلب السيد المسيح. ثم سيتطور ولا شك ليشمل النواحي الاخرى التي تمم الحركة الصهيونية ومن بينها تفسير النصوص الخاصة بعودة اليهود إلى فلسطين.

كما ويظهر أن الحركة هذه لا تقتصر على مخاطبة رحال الدين وانما امتدت لتنقل ما تريده الحركة الصهيونية إلى الاوساط الشعبية وهذا واضح في اعادة النظر في الكتب المدرسية،

٥. مجلة تايم ٧ شباط ١٩٦٤

٦. مجلة تايم ١٢ تشرين أول ١٩٦٤

وفي الاذاعات التلفزيونية في اوروبا وامريكا وفي الكتب العادية ايضا التي راحت تطرح هذه الوسائل على الجمهور .

وأخيرا يتضح أن الحركة الصهيونية لم تقتصر نشاطها على الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية ، وانما امتد هذا النشاط إلى الكنائس الاخرى، ووجد لديها تجاوبا بلغ في بعض احواله ابعادا اكبر مما وحده لدى المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني حتى الان.

وهكذا فتح الباب على مصراعيه، والعقيدة المسيحية ذاتها صارت موضع جدل ليس بين المسيحيين، ورحال الدين، وانما يشترك في الجدل ويساهم فيه مساهمة كبيرة قوم لا يعترفون بالسيد المسيح، ولو اشترك في هذا الجدل المسلمون لكان هنالك نوع مسن العذر فالمسلمون يعترفون بالسيد المسيح نبيا مرسلا ويجلونه، اما اليهود فلا يبدو الهم سيحصلون على ما يريدون، وبالاحرى قد حصلوا على مبتغاهم ولو على حساب العقيدة المسيحية .

### وثيقة التبرئة :

#### " جواز المرور"

بدأت الاستعدادات لعقد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني منذ سنة ١٩٥٨ م الذي دعا لعقده البابا يوحنا الثالث والعشرون (١٩٥٨-١٩٦٣م) في هاية عام ١٩٦١م. ويعتبر هذا المجمع من الاحداث الهامة في القرن العشرين اذ كان الغرض الرئيسي الذي عقد من أجله تحقيق الوحدة الدينية بين المذاهب المسيحية المختلفة. هذا بالاضافة الى موضوعات أحرى هامة.

#### اقحام وثيقة التبرئة:

عرض على المجمع المسكوني في دورته السيق عقدت عام ١٩٦٣م، ورغم أن الموضوعات التي تقرر بحثها في المؤتمر كانت معروفة من قبل. وعملت لها البحوث التمهيدية اللازمة الا أن الاعضاء فوحئوا في ٨ تشرين الثاني ١٩٦٣م بوثيقة توزع عليهم بامضاء الكردينال الالماني " بيا" رئيس سكرتارية المجمع المسكوني ومعها اقتراح بضمها إلى الباب الخاص بعمومية الكنيسة.

وكانت هذه الوثيقة هي التي عرفت فيما بعد باسم " وثيقة تبرئة اليـــهود مــن دم المسيح" او باختصار " وثيقة التبرئة".

ولا حاجة بنا إلى التحدث عن الوثيقة وصورتها ومحتوياتها اذ جرت حولها ابحــــاث كثيرة في حينها يمكن الرجوع اليها لمن يرغب في الايضاح والتفصيل.

أثارت هذه الوثيقة الكثير من المعارضة داخل المجمع وخارجه وامتدت موجات المعارضة لتشمل العالم المسيحي، ثم تتعداه وتمتد خارجه (٧).

ففي داخل المجمع قال الكردينال ورفيني من باليرمر:" إن النص يُجسب أن يؤكسد الروابط الوثيقة التي تقوم بين الكنيسة والمنشقين عنها من المسيحيين. وإذا أريد بحث اليسهود فلماذا لا تبحث الديانات الاخرى التي لا يظهر اتباعها من العداء للكنيسة ما يظهره اليهود".

وقال المطران كوتنهو الهندي: "إن المشروع غير مقبول نظرا إلى اشارته إلى اليهود، ومهما اتخذ من احتياطات فان النص سيفسر على انه نص سياسي، وان هذا سوف يسبب الاضطراب في البلاد العربية والاسيوية حيث توجد ديانات قديمة جدا لم يشر اليها المشروع فاما أن يُعذف الفصل الرابع أو تضاف فصول عن الديانة الهندية والديانة الاسلامية". وقال الكردينال جبرائيل تبوني العراقي (٨) متحدثًا باسم البطريركية الانطاكية السلامية العراقي العراقي العراقي (٨)

٧. في هذه الاثناء ظهر كتاب يعرض نظرية جديدة لصلب المسيح، المؤلف يهودي اسمه هيوج.ج. شونفيلد، واسم الكتاب "مؤامرة عيد الفصح" ( THE PASSOVER PLOT ) وفي هذا الكتاب عرض المؤلف نظرية، يعترف إنها نظرية ليس إلا مؤداها أن المسيح دبر عملية صلبه واختار لذلك وقتا مناسبا وهو يوم الجمعة مساء ليدفن بسرعة (حيث أن اليهودلا يعملون مساء الجمعة) وأنه تعاطى مخدرا مع الخل الذي شربه عندما كان مصلوبا، فاستطاع تحمل العذاب، وأنه لم يمت على الصليب، وأن الكفن الذي وضع فيه كان يحتوي على مواد طبية ضمدت جراحه. وأن اعوانه نقلوه حيا مسن القبر في غفلة من أعين الحراس إلى مكان مجهول حيث مات ميتة طبيعية" (انظر أنيس القاسم، نحسن والفاتيكان واسرائيل، ص ٧٠)

٨. جبرائيل تبوني ( البطريرك مار اغناطيوس جبرائيل الأول ) ولد في مدينة الموصل / العراق سينة ١٨٧٩ درس في معهد مار يوحنا الحبيب الكهنوتي للاباء الدومينيكان بالموصل. رسم كاهنا سينة ١٩٧٠ درس في معهد مار يوحنا الحبيب الكهنوتي للاباء الدومينيكان بالموصل. رسم كاهنا سينة ١٩٠٠ وفي سنة ١٩١٦ رسم مطرانا على أبرشية ماردين. نصب بطريركا للسريان الكاثوليك سنة ١٩٢٩ واعطيت له رتبة الكردينالية سنة ١٩٣٥ م. اشترك في لجنة الرئاسة للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني(١٩٦٥-١٩٦٥) انتقل إلى جوار ربه في بروت عام ١٩٦٨ ودفن في دير الشرفة – حريصا / درعون.

الكاثوليكية: "لقد كان مصدر استغراب أن يكرس فصل خاص باليهود، فموضوع اليهود يجب ألا يبحث في هذا المكان ابدا، نظرا إلى أن المجمع المسكوني قـــد احتمــع لبحــث الأمــور الكاثوليكية بصورة أساسية وأمور المسيحيين الاخرين بصورة ثانوية.

كما قال ايضا: إن السكرتارية المسؤولة عن المشروع كانت مهمتها تقوية الوحدة المسيحية ، ومع الاعتراف بالدوافع التي أوحت بالنص، الا أن النص سيؤدي إلى الفوضى نظرا إلى الوضع السياسي في الوقت الحاضر...

على اي حال فلقد كان للمعارضة التي قوبلت بها الوثيقة في صورة التمهيدية أثرها. فقد شكلت لجنة من أربعة أعضاء يرأسها المطران كارلي مطران سيني، وكانت مهمتها اعادة النظر في الوثيقة، مع الالتزام بالنصوص الواردة في الاناحيل فيما يتعلق بصلب السيد المسيح.

وقد انقسمت اللجنة على نفسها، وكانت الاغلبية ضد الوثيقة وخاصة في الفقرات التي تتعلق بمسؤولية اليهود عن حريمة الصلب وأمل المسمين.

وبعد أن عرف اليهود هذا التعديل حملوا عليه بشدة لدعوته إياهم إلى الالتحاق بالكنيسة الكاثوليكية واعترضوا عليه كذلك لأن النص لم يذكر صراحة أن مسؤولية الصلب لا تقع على اليهود وحدهم.

ومهما يكن من أمر فان الصهيونية العالمية هي التي حركت خيوط هذه المؤامرة من خلف الستار، تحقيقا لحلم يداعب عيون اليهود، تنفيذا لبرنامج يسمى " بروتوكول صهيون" وهما يحاولون أن يسيطروا على العالم الاوروبي وإن أمكن الامريكي، بالمال والصحافة وسائر وسائل النشر والاعلام.

وبذلت الحركة الصهيونية جهودها في سبيل الفوز بالوثيقة على الصورة التي تتفسق واهدافها، فقد كان سفير اسرائيل في روما دائم الاطلاع على ما يجري في أمانة سر اللجنة، وإن عددا من الخبراء المسيحيين الذين هم من أصل يهودي قد اشتركوا في وضع مشروع القرار دون أن تكون لهم صفة في ذلك ومنهم المونسسنيور الوسستر راكسيز والاب بلوم برونوهاسار الدومينيكي وغيرهم.

صحيح أن الحركة لم تحصل على كل ما كانت تريد، لكنها حصلت على شــــي، استطاعت أن تمسك به في يدها ولن تفلته، ولسوف تستخدم الصهيونية ذلك الشيء بالكيفية التي تراها مناسبة لتحقيق أغراضها، بصرف النظر عن جميع الاعتبارات والاخلاقيات.

كتب أنيس القاسم في كتابه " نحن والفاتيكان واسرائيل" الذي صدر في منتصــف عام ١٩٦٦م ما يلي :

" إن الحركة الصهيونية ستمضي قدما في الخطة التي رسمتها وستزداد دراستها للكتاب المقدس ولأعمال الباباوات وللعقيدة الكاثوليكية عمقا واتساعا، لزعزعة الناس بالكتاب المقدس وبالاعمال البابوية وبعقيدةم.."(٩)

وما أن جاء العام ١٩٧٠م، ولما يمض على نشر هذا الكلام سوى أقل مسن أربع سنوات، نجد توقعات هذا الكاتب قد تحققت، فلقد قامت اسرائيل بنشر ترجمة محرّفة لأسفار العهد الجديد، أعادت فيها صياغة قصة الصلب وما سجلته الاناجيل والرسائل المقدسة مسن مشاحنات ومعارك جرت بين اليهود وبين السيد المسيح وتلاميذه، بحيث تسبرىء الصورة المحرّفة للعهد الجديد، اليهود من كل ما سجل عليهم من شرور طوال تسعة عشر قرنا مضت لتنفق في هذا مع ما جاء في "وثيقة التبرئة" التي اصبحت ركيزة من ركائز الإيمان المسيحي .

حقا لقد كانت " وثيقة التبرئة " حواز مرور للحركة الصهيونية لتنفيذ إلى قلب المسيحية وتعبث بمقدساتها كيفما شاءت، اذ الآن تنتشر في اوساطها الافكار المسمومة بحجة التحدد والانفتاح والتطور العصري للفكر المسيحي، ولست أدري متى كان الإيمان أو الدين واحهة اعلامية دعائية للحضارة المادية والفكر الالحادي، او متى كان الدين منغلقا حتى ينفتح أو يتطور، او عتيقا لكي تجدد، او منهدما لكيما يرمم، وغيرها من التقليعات...؟

٩. انيس القاسم ، نحن والفاتيكان واسرائيل ، ص ١٤٢

#### عود على بدء:

ربّ سائل يقول: لماذا كل الذي جرى من تحريف في الكتب المقدسة وتمرير الافكار المشبوهة على حساب العقيدة المسيحية كوثيقة التبرئة. ونقد الكتاب المقدس بقساوة شديدة، وتفسير النبؤات تفسيرا جديدا ؟؟؟

من هذه الحركات " شهود يهوه " التي نشأت قبيل نشأة الصهيونية المنظمة ببضعــة أعوام .

ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قامت حركة الذين يسمون أنفسهم: "شهود يهوه" شألها، شأن كل حركة لم تكن في بادىء أمرها شيئا ذا بال، ولكنها لم تعتم أن اصبحت بفضل علاقاتها مع المنظمات العالمية الشديدة العداء للكنيسة وخصوصا مع المنظمة الصهيونية العالمية نشيطة العمل دائبة الدعاية، تنشر تعاليمها بجميع الوسائل في كثير من بلدان العالم ، وتسعى أن تتغلغل في صفوف مؤمني بلادنا العربية .

ف " شهود يهوه " هي ثورة على القديم كله، بمؤسساته الكبرى: الديانية والسلطات الدينية والمدنية، وبقيمه الاساسية: الروح والخلود والضمير والآداب والابدية السعيدة أو الشقية. والخطر الشديد في هذه الثورة ألها تعلن تعاليمها باسم الكتاب المقيد. واسم الله تعالى الملهم.

قال هتلر : اليهوهية حركة صهيونية سرية من أهدافها تدمير جميع الامم على

الارض في معركة هرمجمدون(١٠)، وازالة جميع الفوارق والجديد بين القوميات، وفرض شريعة يهوهية صهيونية على الجميع. تدّعي العمل بفرائض الدين وليس لها أقل علاقة بدين ما انمــــا تتخذه ستارا لتحقيق مراميها واستغلال نشاطها (١١).

ورأى بعض الرجال القادة أن شهود يهوه منظمة خاضعة لسيطرة جمعية امريكيـــة وحيثما حلوا روّجوا الدعاوة الامريكية.فهم يطوفون بالبيوت والمقـــاهي والانديــة العامــة والطرقات في الشرق العربي حاملين الكتب والمنشورات يعرضون فيها تعاليمـــهم بحماســة وصفاقة مدّعين الهم حاملون رسالة دين حديد يجمع تحت لوائه أهل الاديان كافـــة، وذلــك مهاجمة هذه الاديان واعتبارها فخا ولصوصية كما جاء كتابهم " الحق يحرركم" (١٢).

وبعضهم بعد الاطلاع على كتاباتهم وتصرفاتهم يعرفونهم بما يلي :

" منظمة ضد الدين تتستر بوشاح الكتاب المقدس لهدم كنيســــة المســيح ونشـــر الاضاليل الاشد خبثا"

وآخرون يقولون إن شهود يهوه(١٣) شيعة بروتستانتية حديدة يتحولون في شيق الاماكن ليوزعوا أو يبيعوا كتبا ونشرات ومجلات تختصر تعاليمهم المخالفة الحميسع الاديسان ولاسيما الكاثوليكية ، الهم يعلمون ديانة سهلة المنال والممارسة لأنها لا تحوي عقائد إيمانية ولا شرائع ولا وصايا يجب العمل بمقتضاها ولا عبادات ولا التزامات روحية ولا أسرار .

وبعضهم يذهبون إلى أن "شهود يهوه" ليسوا إلا عصابة صهيونية حرحــت مـن أحدى البدع البروتستانتية وتهودت وإدعت لنفســها المسـيحية الحقيقيــة نــابذة جميــع

۱۰. سفر رؤیا یوحنا ۱۳:۱۳

١١. كتاب الشعب الغريب ، ص ٧

١٢. الترجمة العربية للكتاب ص ٣٢٣

١٣. شهود يهوه: وتعني شهود الله حيث أن اليهود يطلقون اسم " يهوه" على الله عز وحــــن أحيانـــا،
 وأحيانا يسمونه آلوهيم، واحيانا أخرى آدوناي أي السيد . ومن هنا نرى مدى ارتبــــاط هـــؤلاء
 باليهود الصهاينة الذين هم بالذات اليهوهيين.

الاديان(١٤).

هذه هي الجمعية التي تتبناها الصهيونية لتخترق بواسطتها قلب المسيحية مستندة إلى تعاليم مؤسسها تشارلز روصل الذي ولد سنة ١٨٥٢ م في بلدة بتسبرغ من أعمال بنسلفانيا. ونشأ نشأة بروتستانتية برزبيتارية، ثم انتمى إلى الادفنتستية(١٥)، وبعد فترة وحيزة هجرها وشرع يقيم نظاما دينيا خاصا به يقعده على تفسيراته الكيفية الشخصية للكتاب المقدس، فظهرت سبعة مجلدات من قلمه طبعت عام ١٨٨١ م بعنوان " بحوث كتابية" ونشرت في جميع أنحاء العالم.

وفي سنة ١٩١١ م، كان روصل يقوم بزيارة الاراضي المقدسة فتنبأ لليهود عسن قرب عودهم إلى فلسطين " أرض الميعاد " فأعد له يهود نيويورك بعد إعلانه هذا استقبالا حارا عند عودته إلى امريكا .

وأكد روصل المدّعي النبوّة آن سنة ١٩١٤ ستكون فاتحة العهد الآرامي للمســـيح لكن أمله قد خاب لأن تلك السنة كانت بداية الحرب الكونية الأولى (١٩١٤-١٩١٨).

وتنبأ مرة أخرى قائلا: أن سنة ١٩١٨ م ستشهد انقراض البابوية ، لكنه مات سنة ١٩١٦ م في القطار الذي كان يقلّه من سانتافه ألى كنساس سيتي.

ولم تكن تصرفات مؤسس اليهوهية حالية من الشوائب ولم تكن حياته الشحصية

بحري على غير بلبال. فادعى أنه يحسن اليونانية، ولكن الشك حام يوما حول تمكنه من اللغة اليونانية فقدّم للمحاكمة في هملتون من أعمال مقاطعة انتاريو عام ١٩١٣ م فاعترف أمـــام لجنة التحقيق انه يجهل بالكلية اللغة اليونانية ولا يعرف حتى حروف الهجاء منها .

١٤. للتفاصيل راجع الفصل الأول من هذا الكتاب، كذلك سنورد اسماء أغلب المصادر والمراجع عن
 هذه الشيعة في آخر الكتاب ايضا للاطلاع والايضاح

٥١. الادفنتست: شيعة بروتستانتية متطرفة بتعاليمها اذ يحرمون على أتباعهم ارتياد السينما أو شرب القهوة أو التدخين وغير ذلك علاوة على تمسكهم بيوم السبت الذي يعتبرونه يوم الرب كاليهود ويسمون انفسهم احيانا بالسبتيين الذين لا يملكون أي سمة من سمات المسيحية

وفي سنة ١٩٠٦ م ربحت زوجته دعوى الطلاق بعد مرور ٢٧ سنة على حياة ــــا الزوجية معه فقد اثبتت أمام المحكمة سلسلة خياناته الزوجية وقسوة تصرفه معها وحسده لها لادعائها النبوة هي الاخرى .

وبعد حين ادعى أمام فلاحين بسطاء أن قمحه عجائبي فباعهم الاثني عشر كيلـــو ونصف الكيلو منه بسعر ٦٠ دولارا ولكن مردود الجَبُّ لم يكن عجائبيا كما كان منتظـــرا فأصدرت المحكمة بحقه حكم " نفاق واختلاس" وطلبت منه ردّ المال المسلوب ظلما .

فهل يعقل أن يرسل الله إلى الناس رجلا كهذا لابلاغهم ارادته ومقاصدها (١٦).

وجاء بعده مشايعوه منهم الحاكم رذرفورد خليفته الذي ساهم في توطيد حركة " دارسي التوراة" زهاء عشر سنوات، وجاء بعده ناتان هومر الرئيس الاعلى الحالي لشيع\_\_\_ة " شهود يهوه" .

يقول " رذرفورد " زعيمهم السابق في كتابه "حياة " الترجمة اليونانية : " إن دعوة اليهود إلى فلسطين هي تحقيق انبوات الكتاب المقدس ".

ويقول أيضا " إن الله عين تيودور هرتزل اليهودي ليؤسس الصهيونية التي تعمـــــل على عهدة اليهود وتركزهم في فلسطين ".

وفي المصدر نفسه يقول: "كان أعضاء المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد سنة المعدد من سويسرا " ٢٠٦ " وهذا العدد هو عدد عظام الانسان. وهذا المؤتمر الصهيوني الأول هو تحقيق لنبوة حزقيال الذي رأى عظاما تتجمع وتتألف لتكون انسانا حيا وعدد هذه العظام التي رآها حزقيال النبي هو أيضا في نظر جماعة شهود يهوه - ٢٠٦ - عظم وهو عدد أعضاء المؤتمر الصهيوني ".

وفي صفحة ٣٣٠ يقول في الكتاب نفسه "حياة ": " إن على المسيحي أن يهتم

١٦. شهود يهوه في الميزان ، ص ١٥- ٢٧

باعادة هؤلاء اليهود إلى أرض آبائهم" (١٧).

مما سبق نرى مدى ارتباط هذه الجماعة بالصهيونية العالمية رغم تشدقها بالمسيحية وكتاها المقدس. وحرها الشعواء عليها. فقد جاء في احدى نشراهم التي يوزوعوها على نطاق واسع في أنحاء العالم:" إنه لا يمكن أن تسمى أمم العالم أمما مسيحية وليس هناك شيء اسمسه دين مسيحي لأن المسيحية الحق ليست دينا. فالشيطان هو الذي يحكم العسالم وللشيطان منظمات يحكم ها العالم هي المسيحية والديانات الاحرى ..."(١٨).

1٧. طبع هذا الكتاب الفرنسية والانكليزية واليونانية، وكله دفاع عن الصهيونية وعن اليهود. وغايته البرهنة على الضرورة لعودهم إلى فلسطين لاقامة مملكة يهودية فيها على أنقاض كنيسة القيامة ومهد السيد المسيح في القدس وبيت لحم والناصرة للتصفية على كل أتر للمسيحية هناك .

١٨. أوفى بحث في العربية نشر عن هذه الجماعة هو في مجلة " المسرة" لسان حال بطرير كيسة الروم الكاثوليك، عدد ٤٥٠-٤٦ السنة ٤٦ وعنوانه " شهود يهوه وعلاقتهم بالصهيونية " وكتاب الأب حورج فاخوري، " شهود يهوه في الميزان" ودراسات أخرى كثيرة سنذكرها في فهرس المصادر والمراجع في خاتمة الكتاب.

# كلمة أخيرة :

#### وبعد ماذا نقول ؟... وماذا نفعل ؟

نقول للاسرائيليين الصهاينة - الذين تخصصوا في تحريف الكتب المقدسة - ما قاله السيد المسيح للاسرائيليين القدامي في الإنجيل المقدس: "جمموا أنتم مكيال آبائكم . أياها الحيات أولاد الافاعي، كيف تحربون من دينونة جهنم" (متى ٢٣: ٣٢-٣٣).

وقال له المحد أيضا :"السماء والارض تزولان، ونقطة واحدة من كلامي لا يزول.."

ونقول لليهود الصهاينة بلسان مار افرام السرياني كنارة الروح القدس:" ويل لكم أيها اليهود، يترك لكم بيتكم خرابا ، لا نبوة ، ولا كهنوت ولا ملكوت ..."

ونقول للمسيحيين كافة ما يقوله لهم جون كريج سكوت:

" إن القول بأنه ، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال ، لا يزال له معنى سليم، كذلك فان القساوسة، لا يمكنهم خدمة الله واليهودية . إن اليهودي يدرك تماما ما عليه وهو قد وضع المسيحي في المكان الذي يريد أن يراه فيه، أما المسيحي فانه جنتلمان، وصل من درجة السمو الانساني بحيث لا يصدق معه وجود مثل هذه الخطة الشيطانية الدنسة، فضللا عن ادراك امكان مساسها به أو التأثر عليه ...

" إن المسيحية تقف في موضع التجربة أو الحكم من أجل حياتها فإذا لم تصح مـــن نومها الطويل وتنتبه إلى الامر الواقع قبل فوات الفرصة وتتخذ مباشرة أحراءات مناسبة لمقابلة التحدي - إذا لم تفعل ذلك - فأنه مقضي عليها لا محالة .

" إن عدوها هو الصهيونية "

" إن اعداءها يزخرون بالحيوية وقد تجمعوا في منظمات قاسية نشطة تعمل حسب خطة وفي سبيل تنفيذها وهي الخطة التي تهدف إلى غــــرض واحــــد هــــو اذلال المــــيحية واخضاعها .

" إن الخطة، التي اكتشفت ليست بالامر الجديد، إنها تكشف استراتيجية قديمة، يأمل اليهود بواسطتها أن يكملوا تحطيم المسيحية بقلب قيمها المسيحية .

http://kotob.no-ip.org

- " وعلى الكنيسة المسيحية أن تختار ...
- " وعلى نتيجة الاختيار يتوقف مصير العالم كله .
- " اننا نحن المؤمنين بالعقيدة المسيحية سنقرر النتيجة .
- " وعلى قرار كل رجل الآن يتوقف مصيره الشخصي وخلوده الروحي ".

علينا اذن أن نستعد لأن الموقف - في شرقنا العربي - لم يعد يحتمل التراخي واتباع سياسة " اغماض العين " ولا بد من المشاركة الفعالة في مواجهة هذا الخطر الصهيوني الرهيب الذي راح ينفخ هذه الدعايات الان ببوق بعض المسأحورين من أن الكنيسة المسيحية الكاثوليكية - بعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني - يجب أن تتطور بايمالها وتنفتح بأفكارها، وتصقل عقائدها، وتهذّب لاهوتها، وتشذب ما علق ها من أغصان الرجعية، التسجم مع أفكار القرن العشرين المادية - قرن الصهيونية العالمية - في الافكرار المذهبية . وبحجة الانطلاق نحو العالم وتجديد النظرات، راح بعض القساوسة يمرقون من الديسن والكهنوت ويدعون إلى تأليف الجيل حديد ، يتلاءم - على حد زعمهم - والافكار العصرية ، فهم ينكرون الثالوث الاقدس، وينكرون معجزات المسيح وتجليه على حبل طابور، كذلك يشككون في قيامته بحجة إلها لا تتفق والعقل البشري المعاصر، وينفون بتولية العذراء مسريم، يوقعلون من قيمة كل الاسرار، وغيرها من المبادىء الهدّامة الخطرة التي راحست تسروج أو يوقلون من قيمة كل الاسرار، وغيرها من المبادىء الهدّامة الخطرة التي راحست تسروج أو يوقعلها المهرجون في أروقة الاديرة، وباحات الكنائس، وتحت سقوف النوادي والقاعات التي تعقد فيها الندوات المشبوهة، وعلى صفحات مجلاهم المأحورة بكتاباهم المسمومة وتفسيراهم تعقد فيها الندوات المشبوهة، وعلى صفحات مجلاهم المأحورة بكتاباهم المسمومة وتفسيراهم

يقول مار بولس لتلميذه طيمثاوس يوصيه:

" والروح يقول صريحا: انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عـــن الإيمــان. ويتبعــون الارواح المضلّة وتعاليم الشياطين، المتكلمين الكذب بالرياء، وضمائرهم موسومة.."(٤: ١-

ويقول في رسالته الثانية لطيمثاوس ما نصه:

" واعلم هذه الخصلة انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة ويكون الناس فيها محبين لانفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين محدّفين غير طائعين لوالذيهم كافرين بالنعمة

منافقين، غير رؤوفين ، غير وافين ثالبين غير كافين شرسين مبغضيين للصلاح، خائنين مقتحمين متصلفين مجين للملذات اشد من محبة الله وعليهم شبه التقوى وهم لقوتها جاحدون فاعرض عن هؤلاء"(٣: ١-٥).

فالى هؤلاء نقول صارحين ، فكروا مليا في مستقبل الابناء والاحفاد والامة والوطن والانسانية، لانقاذهم من الجشع الصهيوني، فكثيرون من اليهود والصهاينة انخرطوا في سلك الكهنوت وتسلسلوا في الدرجات والمرتبات حتى قبض الكثيرون منهم على زمام التعليم المسيحي وتفسير الكتاب المقلس والتوجيه والارشاد اللاهوتيين ، وما أن قبضوا على زمام الأمور هذه حتى راحوا يبثون سمومهم القتالة في حسم الكنيسة بصورة مباشرة او غير مباشرة خدمة لاغراض الصهيونية العالمية اذ إن البروتوكولات الصهيونية، تؤكد ذلك بقولها: "كن حمما شئت ، مسيحيا أو بوذيا ، ومنى ما أصبحت مسؤولا ، انحدم من خلال مسؤوليتك الصهيونية التي ارضعتك حليبها المقلس "

## الملاحق:

الملحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان

الملحق الثابي : الصهيونية المسيحية الاصولية

الملحق الثالث : الكنيسة ومزاعم اسرائيل

الملحق الرابع : طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون

الملحق الخامس : صلب المسيح في الفكر الامريكي المعاصر

الملحق السادس : كتاب ينتهك حياة المسيح وآلامه نصا وصورا

# الملعق الأول:

#### علاقة اليمود بالفاتيكان :

قد لا يكون هناك تقارب في المسار التاريخي بين الجماعات الاسرائيلية التي كانت في عصر الميلاد حيث كان السيد المسيح يوجه دعوته اليهم ثم رفضهم له ولدعوته ومطاردةم اياه، وبين العلاقة اليهودية المسيحية التي نريد الحديث عنها الان هذا العنوان " علاقة اليسهود بالفاتيكان" وخاصة بعد أن اصبحت هذه العلاقة من جانب اليهودية العالمية، ضغطا وتشويها إلى الحد الذي أمكن لها أن تجند مجموعة من الرجال يوشك التحرر الديني عندهم في مجازاة وارضاء هذه العلاقة اليهودية المسيحية، التي لم تكن قبل ذلك سوى حرب وعداء ورفض أن يتحوّل إلى مسخ كامل وتشويه مقصود، لصلب دين وأساس معتقد بحالة يدين به كل مسيحي في العالم.

الا أن الوحدة الموضوعية - فيما نرى - بين ما نحن بصدد الحديث عنه مسن النظر العلمي في التاريخ اليهودي، ثم الوقوف أمام ما تفيض به آيات الاناجيل من تواتر معتقد في عند المؤمنين بالاناجيل يؤكد لنا أن العلاقة التاريخية بين اليهود بمحتلف طوائفهم ومذاهبهم، وبين المؤمنين حقا بآيات الاناجيل والمصدقين لمعتقدات العهد الجديد علاقة صاحب الدم عند قائله وطارده ولاعنه. والذي لم يكف يوما، منذ تحمّل خطيئة سفك الدم ورفض الحق وقتل عن الاصرار والسير على نفس الطريق، طريق القتل والعداء في تعلق وارتباط بل وأسر لشعور العداء والرفض، وهذه المعاني التي دفعت القوم من اسرائيل في عصر الميلاد للتخلص من السيّد العداء والرفض، وهذه المعاني التي دفعت القوم من اسرائيل في عصر الميلاد للتخلص من السيّد المسيح، هي التي جعلتنا نبادر إلى دراسة ما تحاوله اليهودية العالمية في ثوبكا العنصري الجديد والمسمى " بالصهيونية العالمية" حين ذهبت إلى الفاتيكان كي تقتحم من داخل موطن القداسة الدينية لمسيحيي العالم، صلب الدين المسيحي، وعظيم آياته، ثم لتضع بعد ذلك ما تريده مسن مسخ وتشويه لكل آيات الاناجيل باعتبارها كتابا دينيا واخلاقيا كل ما فيه يفضح خلق

الافتراء والزيف اليهودي (١).

والذي حدث أنه في اليوم الثامن من تشرين الثاني عسام ١٩٦٣ م، قسام المكتسب الصحفي في الفاتيكان بتوزيع مشروع وثيقة بشأن موقف الكاثوليك من غير المسيحيين وعلى الاخص اليهود، وفي المشروع ، إشارة إلى اعتقاد المسيحيين بأن جذور الكنيسة تمتد إلى العهد الذي اقامه الله مع ابراهيم ونسله طبقا لمقاصد الله الرحيمة وانه بمجيء السيد المسيح، وهو من نسل ابراهيم ( بحسب الجسد) فقد امتدت مراحم الله التي كانت للشعب المختار إلى العسالم بأسره.

ثم تناول المشروع موضوع المسئولية في موت السيد المسيح وحاول اخراجها مسن كولها محصورة حول اليهود وتاريخهم إلى النوع الانساني كله الذي يتحمل خطيئة مسوت السيد المسيح باعتبار أن النظرة المسيحية للنوع الانساني انه كله واقع تحست الخطيئة(٢). وتناوله المشروع اشارة إلى التعاليم التي وردت في العهد الجديد وما ردده جميع آباء الكنيسة، وهو أن يسوع قد مات، ليكفر عن خطايا كل انسان، فالمسؤولية التي دفعت قدادة اليهود بصلبهم السيد المسيح لا يتحملها اليهود وحدهم. ولا يبرأ منها النوع الانساني كله.

وأفرد مشروع الوثيقة نصالم تحدد فيه مسئولية الجريمة المتعلقة بالصلب وانما علم حد ما ورد في مشروع الوثيقة: إن جريرة القادة الذين قاموا بعملية الصلب جريمة شخصية لا يؤخذ بجريرتما الشعب اليهودي كله لا في ذلك الزمان الذي وقعت فيم ولا في أي زمان لاحق له.

و لم يكن مشروع الوثيقة بكل ما ورد فيها من محاولات التحايل وتــــأويل النــص الانجيلي حول معطياته الصريحة في كل ما يتعلق بالصلب وتحمله المسؤولية بالاثم والكفر

١. انظر : المسيحية والجسد، تأليف كمال حبيب ، صادر عن التربية الكنيسية بأرمينيا بشبرا القاهرة عام ١٩٧٠م

٢. انظر : الدراسة المسيحية الخاصة التي كتبها القس لبيب ميخائيل بعنوان : هل المسيح هــو الله ، الصادر عن مطبوعات الصوت المعمدان ، المطبعة التحارية بالظاهر –القاهرة ،١٩٦٩

للشعب اليهودي بكل فئاته وجماهيره التي استجابت لقوادها وكهانها هو كل جهد القسوى اليهودية المعاصرة التي لبست ثوب العصر حركة سياسية عنصرية تجعل من قضايا الدين متكئا لها ومسوغا في سوق الادعاءات وتلفيق المعتقدات أو تزييفها.

وانما كان بعد ذلك مع مشروع الوثيقة ايضا، ما أثار الدهشة والحيرة حقا، هو تلك النغمة الجديدة في تاريخ الدين المسيحي ورجاله ، تلك النغمة التي توشك أن لا تكون مسخا وتشويها لعقيدة العهد الجديد فقط، بل وكفرا بكل معانيه ومقرراته وخاصة فيمــا يتعلـق بموقف اتباع السيد المسيح من الجماعات الاسرائيلية منذ عصر الميلاد حين رفضوا الدعوة المسيحية و لم يستحيبوا لها. وقد كان ذلك المسخ والتشويه أن وصلا إلى أعلى مراحل الادعاء والاثارة حين وقف الكردينال " اغسطين بيا" الالماني الغربي، صاحب مشروع وثيقة التبرئــة ليقول عن مشروعه أنه يبين النواحي المشتركة بين الكنيسة الكاثوليكية والشعب اليــهودي، فالكنيسة ما هي الا استطرادا لشعب اسرائيل المختار (٣).

واستطرد "الكردينال بيا" يقول: إن ما يدعو إلى وجوب بحث هذه المسألة هو سيطرة العداء لليهودية منذ عشرات السنين في بعض المناطق واتخاذه صورة اجرامية كما حدث في المانيا إبان حكم النازي: وفي هذا يقول أنصار وثيقة التبرئة إن "الكردينال بيا "قد تألم كثيرا وتعرض لمحن نفسية من المصائب والكوارث التي أصابت اليهود من بين قومه الالمان في العهد النازي. لذا كان عليه كرجل دين عانى ألم اليهود على يد بين جنسه الالمان أن يعمل على التقريب بين اليهودية والمسيحية وكان هذا التبرير نوعا من التلفيق للبواعية النفسية والقوى الي تحرك التيار الخفي الذي كان وراء مشروع الوثيقة، حين أمكن للقوى اليهودية أن تكلل جهود أملها في الوصول الى الفاتيكان هذه الخطوة التي دفعوا اليها الكردينال "اغسطين بيا".

٣. انظر: الدراسة المفصلة التي أعدها الاستاذ محمود نعناعة عن الصهيونيـــة في الســـتينات، الصادر عن سلسلة من الشرق والغرب، القاهرة ١٩٦٤م

### أطماع اليهود العقائدية في الفاتيكان:

في الميراث الاخلاقي والديني والسياسي عند اليهود والذي امكن للعالم من خــــلال صراع طويل الوقوف عليه وتداوله رغم جهود اليهود في كتمانه والحفاظ عليه مدة طويلة من الزمن، هذا الميراث المسمى " بروتوكولات حكماء صهيون " فــــهناك نــص يقــول مــن البروتوكول السابع عشر .

" إن حرية العقيدة الدينية معترف بها اليوم في كل مكان . ولا يفصلنا عن الهيار المسيحية الا بضع خطوات، وسيكون القضاء على الاديان الاخرى أيسر من ذلك . وعندما يحين الوقت المناسب لهدم القصر البابوي، ستمتد يد مجهولة إلى الفاتيكان وتعطيسي اشارة الهجوم" (٤).

واذا ما علمنا انه لم يبدأ نشر هذه الآداب والمعتقدات اليهودية الا في عام ١٩٠٥، وفي روسيا عن طريق "أليكس نيقولافيتش سوخوتين " الذي كان قد اطلع على اصول هذه البروتوكولات من السيدة " جوليدا ديمترملينا " التي كانت تقيم في باريس، وعادت الى روسيا ، وكان معها بروتوكولات حكماء صهيون حيث كانت عضووا في المراتب العليا(٥) لجمعيات " الماسون " لأدركنا أنه قبل القرن العشرين بكثير والنيل مسن القداسة الدينية اللفاتيكان من بيت مخططات الاطماع ومن بين اهداف السيطرة اليهودية والوثنية اليهودية على معتقدات الدين المسيحي وليس المقصود في الهدف اليهودي من تحطيم الفاتيكان تجريسح قداسة الدين المسيحي وخدش حلال القائمين فيه على أمر دينهم فقط وانما هو تخطيط للنفاذ الى وجود الفاتيكان نفسه لخلق قيم مستحدثة ولزعزعة الثقة في القيم التقليدية المتوارثة اولا حتى يمكن بهذا العمل زرع مبادئ التشكيك حول صحة وقداسة الاناجيل المسيحية والتي

كانت تسجيلا عقائديا للمسيحيين لكل ما كشف السيد المسيح من عورات القوم وزيـــف مبادئهم وعنصرية اوهامهم، وعنف مطامعهم واستغلالهم ، حتى يمكن لهم البدء في تحقيق ما

٤. انظر: بروتوكولات حكماء صهيون، الدراسة الموسعة التي قام بها الاستاذ عجاج نويهض
 من الجزء الثاني ص ٢٦٢، بيروت ، راس المتن ، لبنان ١٩٦٧

ه. انظر المصدر السابق

يخططون له من تصور امكانية ازالة الوجود المسيحي اولا بما يمثله من مبادئ وقيم كامنة في صلب الدين المسيحي أمامهم فينطلقون على مبتغاهم فيما يرسمون له، وما يخططون من اجل التحقيق لاطماع العنصرية والتعصب من أجل سيادة وسيطرة اليهودية العالمية.

ومهما يكن من أمر هذه المعتقدات اليهودية التي أشرنا إلى أن بعضا من الكشـــف يمثلها الفاتيكان حتى يمكن لهم من داخله بالسيطرة والتوجيه تحقيق مبتغاهم الا أن بعضا مـــن الباحثين في التاريخ اليهودي لا يتعلقون بكثير من التعصب للدعوة الدينية العنصرية عند اليهود ولا يقبلون الارتباط بزيف ما يعتقد الغلاة المتطرفون من اليهود في الانتماء لدعوة التعصـــب والسيطرة ضد شعوب العالم ومقدراتما ويرفضون نسبة مثل هذه الآداب والمعتقدات إلى تاريخ اليهودية ووجودها ولا يؤيدون النشاط اليهودي التخريبي الذي خطط للسيطرة على العــــــا لم وعلى مقدراته ومع هذا فان واقع الحركة السياسية اليهودية الصهيونية ونشاط التعصب الديني والعنصري ، وخاصة في العصر الحديث حين بدأ يستجمع أوهام شتات الجماعات التي كانت ولا زالت في نسبتها الكبرى تمثل فئة قليلة وجماعات منبوذة داخل كل وطن ، هذه الجماعات المسماة في تمييز عنصري معروف ب " اليهود" يكشف عـــن مــدى الارتبـاط السياســي للجماعات اليهودية بهذه الاوهام العنصرية لأساليب يخططون بها لتحقيق مطامعهم وكان ذلك عندما أصبحت مطامع القوى الاحتكارية تعمل بالجهد والمساعدة وكل صور التعساون والتلاقي مع كل دعوة عنصرية سياسية كانت أو دينية لتضيف إلى جهدها وامكانياتها القدرة على العمل وعلى التوسع والانتشار فاستغل دعاة الاوهام الدينية المتطرفين من اليهود اصحاب المطامع الاستعمارية واستغل أيضا الاستعماريون اصحاب المطامع التوسعية دعــــاة الاوهـــام الدينية عند اليهود، ابتدأوا جميعا العمل من أجل اطماعهم وكان هذا وحده من العمل المشجع مثلاً في أن يبدأ الغلاة اليهود يولون وجوههم شطر تحقيق كل الاماني التي تتعلق بمعتقداةـــــــم وترتبط بما رسموا في آدابهم وخططوا لاطماعهم وخاصة في ظل التناقض الاحتمـــاعي الـــذي أبرزه العصر الحديث فمثلا حول علاقة اليهود بالفاتيكان وفي تحقيق المطمع الصـــهيوني في أن يكون للفاتيكان جهد وخدمة من أجل العمل اليهودي الصهيوني قبل أن تصل القوى اليهودية إلى حال مواجهة بين الطرفين الفاتيكان واليهود عند تلك المرحلة التي يخطط لهـــا القــوم في أهدافهم من أنه "... عندما يحين الوقت المناسب لهدم القصر البابوي ستمتد يد مجهولـــة إلى الفاتيكان وتعطى اشارة الهجوم". فإن في يوم ٢٥ تشرين ثاني ١٩٠٤ م وحين كان البابا القديس بيوس العاشر (٦) (٣٠ الصحفي المتداد الدين المسيحي وبقائه على عرش بطرس الرسول استطاع تيودور هرتزل (٧) الصحفي النمساوي اليهودي أن يقابل البابا " بيوس العاشر" و دخل معه في مناقشات طويلة حول علاقة الكنيسة بالشعب اليهودي وموقف الفاتيكان بالذات من اليهود عبر التاريخ. وألمح "هرتزل " في الحديث إلى البابا بيوس عن المطلب اليهودي الذي كان قد أعده بوحي من مطمع سياسي وديني من رجال الدين اليهودي في تفسيرا هم الحرفية لبعض نصوص من التوراة تربط في استمرار زمني من المساخي البعيد إلى كل الزمن المستقبل عن وحدة الوجود الاسرائيلي والمسيحي حتى بعد بحيء السيد المسيح، و لم يخجل هرتزل من أن يلوك أمام البابا حديث وحدة الوجود الديسين لاسسرائيل والمسيحيين حتى بعد بحيء السيد وللمسيحين حتى بعد بحيء السيد والمسيحين حتى بعد بحيء السيد المسيحين حتى بعد بحيء السيد وكفر الاسرائيليين به.

وكان هذا الحديث معرض المناقشة التي تمت يوم ٢٥ تشرين ثاني ١٩٠٤ م ويهدف به هر تزل إلى مطلب اليهود أصلا ، وهو أن يكون للفاتيكان جهود أكثر من التعاطف مسع اليهود حول الاراضي المقدسة في فلسطين، وبأن تكون لها – فلسطين – وضعا حاصا يمكسن الجماعات اليهودية من تحقيق أهدافها، كي يمكن لها في النهاية حدمة الاهداف الصهيونية التي حعلت من الدعوى اليهودية الصهيونية في الارض المقدسة متكتا لها ومنفذا إلى قلب الوجود العربي حتى تمزقه وتبعثره وتستغل مقدراته البشرية والمادية في حدمة أوهام

الحركة العنصرية والمسماة بالصهيونية كمدخل للسيطرة على مقدرات العالم وقيمه الا أن البابا بيوس العاشر، وكان في حلّ من أن يقول ما يؤمن به ، فلم تكن الضغوط ذات تأثير - زيفا كبير على العاملين في الفاتيكان ، و لم تكن المناورات السياسية من القدرة على التأثير - زيفا وتضليلا - حتى على كبار الرجال الذين عرفوا اللاهوت حقا، وحدموا الكنيسة حقيقة.

فقد قال قداسة البابا بيوس العاشر لهرتزل: " ... أما أن يظل اليهود محتفظين بمعتقدهم ينتظرون مجيء المسيح... والمسيح عندنا قد حاء وتمت بعثته للبشر في هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع المسيح، ولا مجال هنا لمساعمه المساعمة في فلسطين، ولا في

٦. القديس بيوس العاشر(١٩٠٣-١٩١٤) حارب البدعة " العصرية "

٧. تيودور هرتزل (١٨٦٠-١٩٠٤ م) كاتب مجري يهودي. اسس اخركة الصهيونية، وعقد أول مؤتمر لها في مدينة بال بسويسرة عام ١٨٩٧ .

فقد قال قداسة البابا بيوس العاشر لهرتزل:" ... أما أن يظل اليهود محتفظين معتقدهم ينتظرون بحيء المسيح... والمسيح عندنا قد جاء وتمت بعثته للبشر في هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع المسيح، ولا مجال هنا لمساعدهم في فلسطين، ولا في غيرها، هذا هو الوجه الأول، والآخر أن يذهبوا إلى فلسطين شعبا بلا دين بالمرة وفي هذه الحالة نجد أنفسنا في مجال أضيق وغير مستعدين لمؤازرهم، ومعلوم أن الدين اليهودي هو أساس ديننا، ولكن الدين اليهودي قد جاءت عليه تعاليم المسيح وحلّت محله ولهذه العلة فليس من الممكن أن نقدم اليوم لليهود من المساعدة أكثر مما فعلنا من قبل، والذين أنكروا المسيح من اليهود و لم يعترفوا به ما زالوا على هذا الانكار حتى اليوم (٨).

ورغم كل هذا الموقف القوي الواضح وهذا الكلام الديني الشجاع الذي يعبر عن سلامة المنطق المسيحي كتعبير عن العقيدة الدينية لاصحاب الاناحيل والمؤمنيين هيا الا أن الحبث اليهودي مكرا ودهاء باسلوب اللف والدوران حول كل ما يمكن أن يكون عائقا بين مطمع عنصري أو رغبة يهودية قد حعل هرتزل يقول في رده على البابا بيوس العاشر اثناء مطمع عنصري أو رغبة يهودية قد حعل هرتزل يقول في وده على البابا بيوس العاشر اثناء ملمنة قائلا: إن النكبات والاضطهادات لم تكن في اعتقادي خير وسيلة لاقناع قومي بميا يكرهون.

وأمام هذا اللغط وقبح المواجهة الماكرة من يهودي ملتو وخبيث ثارت ثائرة البابـــــا واستفزه قبح اسلوب هرتزل والعبارة التي رد بها عليه، فقال قداسته:

" ... إن سيدنا يسوع المسيح ، اتى إلى هذا العالم ولا قوة له ولا سلاح فقد حاء فقيرا من حطام الدنيا وهو لم يضطهد احدا. وانما هو الذي تعرض للاضطهاد وتخلي عنه الناس، وسلطانه على الارض لم يظهر الا بعد انقضاء رسالته و لم يقم للكنيسة كيان الا بعد

مضي ما لا يقل عن ثلاثمائة عام على تأسيسها وقد كان بوسع اليهود خلال تلك الفــــترة أن يقبلوا رسالة المسيح فلم يقبلوها ورفضوها وما زالوا يرفضونها حتى هذه الساعة "

٨-انظر: الصهيونية في الستينات ، الفاتيكان واليهود للاستاذ محمود نعناعة.

وأمام هذه الشجاعة المؤمنة في التعبير عما يعتقده البابا بيوس العاشر ويؤمن به ويمثله في أعلى مراحل القداسة الدينية عند المسيحيين فان سفاهة الخلق اليهودي وحبث معدنه عند قطب الصهيونية المتعصب قد جعل هرتزل يدون في مذكراته ما جاهه به البابا بيوس العاشر ورفضه للمساومة ويقول:

" ... إن البابا بيوس امتعض مني لأني لم أقبل يده عند اللقاء ولو كنت قبلتها كما فعل كونت ليباي - الذي اعد لهذا اللقاء الذي تم بينه وبين البابا بيوس - لما كان قداسته ذهب الذهب الذي صدر عنه "(٩).

ومن مثل ما سجله هرتزل في مذكراته عمّا أخذه عن البابا حين رفسض المطمع اليهودي فانه هكذا يفهم اليهود الرجال من المؤمنين المسيحيين...قبلة مضمون الباعث على القيام بما أنها "رشوة" دينية، تطبعها شفة الواحد منهم ، على يد الممثل الديسني والاخلاقسي للكنيسة الكاثوليكية فيتصورون كما فسر قطب الصهيونية " هرتزل " أن القبلة لو كانت قد تمت ووقعها على يد قداسة البابا بيوس العاشر – من فمه الاسرائيلي ، لما ذهسب قداسته المذهب الذي ذهب اليه من رفضه للمطمع اليهودي والتحريف اليهودي الذي يحاوره في أمره الصهيوني ( هرتزل ).

ورغم فشل هذه المرحلة أو المحاولة عام ١٩٠٤ من عمل اليهود الصهاينة في احتواء القـــوى السياسية المؤمنة في أن ينفذوا بالتيار التعصبي العنصري إلى قلب الوجود الاخلاقي للفاتيكان ويغيروا اتجاهه الديني القائم على رفض الوجود اليهودي ، الممثل للتعصب والقائم على دعوى العنصرية حتى يكون في أيديهم وتحت أوهام مخططاهم في التوسع والســيطرة الا أن عمــل اليهود الصهاينة ظل في اندفاع والمام ومثابرة حتى امكن لهم أن يخلقوا بالتزييف والاغراء من داخل الكنيسة صراعات مثلت في جملتها تيارين اخلاقيين يطلق على تيار منهما وهو الـــذي يقود (موضة) المذاهب والبدع الدينية والقيام بعمل التحليلات والتفسيرات والتأويلات الـــي تخدم اهداف هذا التيار السياسي، والذين يقومون على أمره هم طائفة : " المتحررين " .

٩. انظر: يوميات هرتزل، ترجمة هلدا شعبان صايغ، صفحات ٢٢٣-٢٢٥ صادر عن
 مركز الابحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت عام ١٩٦٨ م

والطائفة الاخرى التي تحاول أن تتمسك بقيم وعقائد النصوص التي بسين أيديسها وتؤمن ها وهي "طائفة التقليديين " ومع اللعب بالدين والضغط والمساومة المكن لليهوديسة الصهاينة من خلال بعض رحال الدين المسيحيين أن يثيروا قضايا عديدة كانت في كل مسايرتبط ها ، تتعلق هم وبأمانيهم وعلاقة المنظمات والهيئات الدينية هم وكان أخطرها الدعوى التي اثيرت حول عدم تحمل أحيال اليهود لجريمة صلب السيد المسيح لا في الاحيال اللاحقسة لجريمة الصلب وشاهدته أو قام بعض منها باقترافه .

والدعوى الثانية التي أثيرت وكان قد سبقها اكثر من لغط ديني وفكري على المدى الطويل قبل أن تصبح اسلوب عمل وتوجيه تيار ديني يهودي داخل الكنيسة وهي وحدة الديانتين اليهودية والمسيحية ووحدة شعب اسرائيل المجسد في شخص السيد المسيح واسرائيل الله، في وحدة اللاهوت (١٠) وغير هذه الدعاوى على المستوى الفكري والديني وفي بحال الهيئات والمنظمات الدينية فان اطماعا كثيرة تريد أن تبدأ مما يسمى وحدة اسرائيل الله ممشلا للديانتين اليهودية والمسيحية حتى تصنع الارض اليهودية المتصورة التي عليها تبدأ عملية المسخ والتشويه والقضاء على المعتقدات الدينية كي يكون المسرح معدا لدعوى الجنسس اليهودي وعنصرية الشعب الذي يرفض الا أن يكون مستغلا ومسيطرا.

إن آيات العقيدة الدينية التي تقص تفاصيل دين بحاله تحكي كيف انقطعت العلاقة التاريخيسة والدينية بين جماعات اسرائيل الذين رفضوا دعوة السيد المسيح، وقاوموها، وبين الذين اعتنقوا آداب وعقيدة وتعاليم السيد المسيح وتعرضوا للمحن والالام بسببها، حين كانت تقاومسهم الجماعات الاسرائيلية وتلاحقهم قتلا وتعذيبا ومطاردة، ولعل في هذا الجزء الذي خصصناه للمعتقد المسيحي في كشف حوانب العلاقة بين المسيحية واليهودية في صميم اسس المعتقدات التي يمثلها حوهر المعتقد الديني في الديانتين ما يلقي بعض ضوء في أن يتنبه العالم المسيحي لما يراد بدينه حتى على يد بعض المثلين الاخلاقيين والدينيين للمسيحية في بعض مذاهبها .

١٠. انظر: الملل المعاصرة في الدين اليهودي، تأليف الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي، صادر عن معهد الدراسات العربية العالمي، حامعة الدول العربية، القاهرة عام ١٩٦٨ م

وعليه فإنا نقول أن المسيحية في ثوها الذي ترتديه من الاناجيل بقدر ما هي آيات رفض للخلق والقيم والمعتقدات اليهودية التي تعبّر عن الاستغلال والسخرة والسيطرة فاليهودية متمثلة في الجماعات التي تقيم هما وعلى اساسها دعوى العنصرية الدينية والقومية ترفض الفكرة والعقيدة المسيحية رفضا كاملا ولا حدال في أن أبسط محاولة للتقريب بين طبيعة التناقض التي يمثلها كل دين من الديانتين بالنسبة للآخر فإلها عملية تزييف مقصودة لمعان أخرى ومآرب في خدمة شيء غير الدين والعقيدة.

ومرة ثانية فيصبح من الضرورة أن يتنبه العالم المسيحي وأن ينظر بحذر إلى دعـــوى التحرر الديني القائمة على تفسيرات وتأويلات تمسخ المعتقد المسيحي وتقضي على أهم اسسه ومبادئه.

أقول أنه لمن الضرورة أن يتنبه العالم المسيحي للاخطار التي تلاحقه وللتزييف الذي تتعرض له أسس العقيدة المسيحية من أثر تلك الاصوات الهامسة والتي تعلو أحيانا تطالب بأن تبدأ الكنيسة عهدا بين المسيحية واليهود (١١) ، ولئن حاز لأية قوى أفاقة ومضللة أن

11. كان موقف المسيحية من اليهود قليم التشنج: ففي سنة ١٥١٨م، أصدر البابا غريغوريوس النسالت عشر رقيما ضمنه إدانة للشعب اليهودي عامه وخاصه. وفي سنة ١٨٩٧م عندما عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (سويسرا) وتناول موضوع القدس على أن تكون مركزا لدولة اسرائيل صدرت وثيقة فاتيكانية تندد بالمشروع، لأنه يخالف العقيدة وما حاء في انجيل لوقا (٢١: ٢٤) اذ إن للاية تفسيرا غير مساية إلى البعض، بل لأن نال السيد المسيح قديما مع أحدادهم، وفي سنة ١٩٠٤ وجه البابا بيوس العاشر رسالة إلى تيودور هرتزل مؤسس " الحركة الصهيونية " رافضا التعاطف مع الحركة الصهيونية ودعمها، وفي سنة ١٩١٧ عارض البابا بندكتوس الخامس عشر " وعد بلفور " وكان شعار الفاتيكان " لا لسيادة اليهود على الاراضي المقدسة " وكان هذا البابا وراء تشكيل لجنة التضامن الاسلامي – المسيحي التي كسانت مهمتها مطالبة السلطات البريطانية باعادة النظر في " وعد بلفور " وقد بذل جهودا كثيرة لمنع التي كسانت مهمتها فلسطين، وهكذا ، ففي سبيل الحفاظ على الاماكن المقدسة عارض الفاتيكان " الحركة الصهيونية " و " وعد بلفور " والهجرة اليهودية الجديسية وطسالب بلفور " والهجرة اليهودية المحديدة اللهودية المحديدة القامة وطن لليهودية الجديسية وطسالب بيوس الثاني عشر رسالة راعوية رفض فيها الاعتراف بالدولة اليهودية الجديسة وطسالب بتدويل مدينة القدس ، وظل هذا الرفض قائما إلى أن كان نمار الثلاثين من شهر كانون الأول سسنة ١٩٩٣ الذي حرى فيه الاتفاق الاساسي بين الفاتيكان واسرائيل، لماذا هذا التبدل في موقسف الفاتيكان ولماذا الغيراف والإعتراف الإعتراف الأول سية الفاتيكان ولماذا

تدعو إلى البدء في أن تكون هذه المرحلة من اللقاء المسيحي اليهودي وأن تقوم وأن تكون هناك علاقات بأية صورة كانت أو على أي أسلوب يراه المغرضون في أن تلتقي الكنيسة باليهود وتفتح أبواها وقلوها وعقيدها لليهود فانه لمن الضرورة أن يستقر في خليد المؤمنين بإنجيل السيد المسيح وبمعلمهم العظيم أن القوم جميعا من بني اسرائيل وأدعيائهم منذ عصر الميلاد يتداولون في معتقد ديني ميراث الخطيئة الدينية التي تقوم عليها اسس معتقداهم وهي أهم قد قتلوا يسوع المسيح الذي ادعى انه ابن الله لأنه لم يكن المسيح الذي يقيم لهم مملكة السلطان والسيطرة ويقعد لهم مبادئ الاستغلال ويصنع لهم أساليب السخرة والتفاوت الطبقي وإن الموقف الديني معتقدا وسلوكا في كل تاريخ ببني اسرائيل منذ عصر الميلاد حول علاقتهم بالسيد المسيح يقوم على رفض المعلم العظيم تاريخيه ودينه ومطاردة كياباعه (١٢).

ومن هنا فلقد كان قداسة البابا بيوس العاشر في اللقاء الذي تم بينه وبسين هرتزل عظيما للغاية حين كشف عن طبيعة هذه العلاقة كما قلنا حين قال لهرتزل ما سبق أن اشرنا اليه:

" ... اما أن يظل اليهود محتفظين بمعتقدهم ينتظرون بحيء المسيح ... والمسيح عندنا قد حاء وتمت بعثته للبشر ، وفي هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع المسيح ، وأما أن يكون شعبا بلا دين بالمرة ... إن سيدنا يسوع المسيح ، اتى إلى هذا العالم ولا قوة لـــه ولا سلاح فقد حاء فقيرا من حطام الدنيا وهو لم يضطهد احدا. وانما هــو الـــذي تعــرض للاضطهاد وتخلى عنه الناس، وسلطانه على الارض لم يظهر الا بعد انقضاء رسالته و لم يقــم للكنيسة كيان الا بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثمائة عام على تأسيسها وقد كان بوسع اليهود خلال تلك الفترة أن يقبلوا رسالة المسيح فلم يقبلوها ورفضوها وما زالوا

يرفضونها حتى هذه الساعة "

١٢. انظر: " تبديد الظلام – أو – أصل الماسونية العام " الذي نقله عن الفرنسية عــوض الخوري عام ١٩٢٩ وهو من السجلات التي تطاردها الحركة الصهيونية ويعتبر من المصــادر العلمية النادرة في العالم كله .

# الملعق الثاني

#### المعتمنية المسيحية الاسولية :

# ما هي هذه البدعة ؟

إن تدفق منظمات " الصهيونية المسيحية " الاصولية وارسالياتها على منطقة الشرق الاوسط قد بات مصدر قلق بالغ لكنائس المنطقة. وأحرى هذه المنظمات بالانتباه هي تلك البي تمنح الدعم غير الحصيف وغير النقدي لسياسات دولة اسمرائيل العصرية ولبرابحها السياسية، وتعد تلك الدولة تحقيقا لنبؤات الكتاب المقدس. ويطلق بعض هذه الجماعات على أنفسهم اسم " الصهيونيين المسيحيين" ويؤمنون بأن الله قد دعاهم إلى " تشجيع اسرائيل وشد ازرها"..

ان" الصهيونية المسيحية" تعد في نظر كنائس الشرق الاوسط بدعة حديدة وتسللا خطرا إلى حياة سكان المنطقة، فهي تؤيد في الواقع، برامج سياسية تعرقل احيانا كثيرة مساعي الوحدة والعدل والسلام وتقوض شهادة كنائس الشرق الاوسط لأنجيل المسيح بالمنطقة..

خير مدخل إلى موضوع "الصهيونية المسيحية "الاصولية إنما يكون بأن ندع واحدا من اكابر دعاتما يتكلم عنها. فمن هؤلاء القس جيري فالويل، راعي كنيسة توماس رود المعمدانية ، ذات العشرة الاف عضو، في لينشيرغ بفرجينيا، ومؤسس جماعة العمل السياسي الاصولي المسماة "الاغلبية الاخلاقية "الذي يقول: "إن من يؤمن بالكتاب المقدس حقال يرى المسيحية ودولة اسرائيل الحديثة مترابطين على نحو لا ينفصم. إن اعادة انشاء دولة اسرائيل في العام ١٩٤٨ في ، في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس ، تحقيق لنبؤات العهدين القديم والجديد".

قول القس فالويل هذا يعبر بإيجاز مبين عن موقف " الصهيونية المسيحية " الاصولية. ولا بد للمرء من أن يضيف إن هذا الموقف يعززه برنامج عمل سياسي قوي يسعى إلى تعبئة المسيحيين إلى حانب حكومة اسرائيل.

وليس تأييد المسيحيين الاصوليين للصهيونية السياسية قط ظاهرة حديدة في التاريخ. فتأييد المسيحيين الاصوليين الغربيين لاسرائيل يضرب حذوره في مفهوم لاهوتي قلمتم يقال له القدرية السابقية، وإن شئنا التدقيق قلنا أن هذه النزعة قد تطورت بأوروبا في أثناء القرر التاسع عشر، وإن كانت اصولها ترقى إلى حركة الإصلاح الديني البروتستنتية والفكر الرئويوي اليهودي. أما اليوم " فالصهيونية المسيحية " حركة داخل الاصولية الغربية والمسيحية الانجيلية، حركة لم تزل تطور زعاماها ومؤسساها وبرنامج عمل سياسي واضح.

# بيان بالمصطلحات:

من المهم ، بداية أن نعرض لبعض من أهم المصطلحات والمفاهيم المستعملة في دوائر الاصوليين المسيحيين.

# انجيلي:

تضم هذه الفئة الشاملة طيفا واسعا من المعتقدات اللاهوتية والكنائس والمنظمات. ففي معظم أنحاء اوروبا والشرق الاوسط يدل اللفظ " انجيلي " على الكنائس المسلّحة للاصطلاح البروتستاني ، ومن بينها اللوثري والميثوديست ، والمشيخية والكنائس المصلّحة المعطلات المهركا وحنوها والى حد ما في افريقيا وآسيا فيكتسي اللفظ" انجيلي " دلالة تختلف اختلافا بينا . ففي الغرب تعدّ الانجيلوية حركة داخل المسيحية البروتستنية تركز على حبرة " الولادة الثانية " وعلى الكتاب المقسس باعتباره كلمة الله المعصومة ( وهو كثيرا ما يؤول تأويلا حرفيا ) . وعلى برنامج قوي من التبشير وتوقع عودة المسيح الوشيكة. يوافق الانجيليون في معظمهم على هذه العقائد الجوهرية ولكن ثمة تنوعا عظيما في التأويلات وفي اضافة بعض الهنات والتلاوين من قبل الفروق الانجيليوية على التحدة الإمراكية ولا بد من الاضافة أن ثمة حركة انجيليوية قوية داخل معظم الكنائس البروتستانية سواء في انكلترا أو في الولايات المتحدة الام يكية .

ثمة في امريكا ثلاثة تيارات متميزة ، على الاقل ، داخل الانجيليوية الغربية :

أولا ؛ الجناح التقدمي المتمثل في بحلات مثل " سوجورنرز" و " ذي أذر سايد " إلها فرقة صغيرة ولكنها ذات نفوذ. وهم يقولون بالمبادئ اللاهوتية المذكورة أعلاه، ويضيف ون اليها برنامجا قويا من العدالة الاجتماعية .

ثانيا: "الوسط" او المؤسسة الانجيلوية، وهي الفرقة العظمى وربما شكلت ٥٥% من كل الانجيلويين الاميركيين. واهم هيئة تمثيلية لهم هي الرابطة الوطنية للانجيليين التي تضم بين جناحيها ما ينوف على ٣٠ طائفة لكل منها رسالتها التبشيرية وبرنامجها و SERVICE .

ثالثا: الجناح الاصولي ويشكل حوالي ٢٥ % من المجموع وهو أيضا مسن أبسرز التيارات الثلاثة ، اذ يسيطر سيطرة تشبه الاحتكار على التبشير الاذاعي والتفزيسوني، وهسو الاسرع نموا في العالم المسيحي الغربي .

ويبلغ عدد الانجليين بالولايات المتحدة الامريكية ٢٠ مليون نسمة وقد ارتقـــوا في السنوات القليلة الماضية إلى مراكز قيادية استراتيجية تتراوح بين رئاسة الجمهورية وعضويـــة الكونغرس وادارة الشركات الكبرى . والفرع الاصولي من الحركة الانجيلية الاميركيــة هــو الاكثر محافظة في لاهوته واحلاقياته وسياسته، وهو الانشط من بين الاجنحة الثلاثة. ومعظم المسيحيين الاصوليين ، وان لم يكن كلهم ، يسلمون بالمذهب السابقي في اللاهوت، ولذلك ربما وجد المرء الترعة الصهيونية المسيحية أشد نشاطا في صفوف هذه الفرقة .

## القدرية :

القدرية محاولة لتفسير تاريخ علاقة الله بالبشر باحوال واحقاب مخصوصة. يقول س.أي.سكوفيلد ، من اكابر الناطقين بلسان هذا المذهب : "كل قدر دور من الزمان يمتحن فيه البشر حسب ما أوحاه الله من وحي مخصوص ". ويزعم المذهب الحديث في القدرية أن الله قد جعل في التاريخ مسارين متوازيين :

أحدهما يعمل من خلال اسرائيل .

والثاني من خلال الكنيسة .

# العقيدة الألفية :

من الجدير بالذكر أن ثمة ثلاثة مواقف متمايزة تمايزا أساسيا بالنسبة إلى اعتقاد العقيدة الالفية .

" فالسابقية " هم القائلون بأن عودة المسيح شخصيا إلى الارض سابقة على اقامـــة . الملكوت الذي سيحكمه بنفسه لمدة الف سنة يعلن فيها الإنجيل على الخلائق كلها .

أما " اللاحقية " فيقولون إن عودة المسيح لاقامة ملكوته لاحقة لاعلان الإنجيل على الخلائق كلها. لم تزل هذه هي النظرة التقليدية المتعارفة لدى معظم الانجيليين الغربيين منذ الإصلاح البروتستاني ولكنها قد بدأت تتراجع أمام السابقية في السنوات القليلة الماضية.

أما الموقف الثالث ، وهو " اللاألفية " فيتأول العقيدة الالفية تأولا رمزيا ولا يقبــــل بالتأويل الحرفي .

وينقسم السابقيون إلى مذهبين متميزين. فأما " السابقية التاريخية " فــــيزعمون أن عودة المسيح واقامة الملكوت الالفي انما هو موقـــف تـــاريخي في المســيحية ويســتشهدون بايريناوس ويوستينوس الشهيد وغيرهما ممن قالوا هذا القول .

واما " السابقية المستقبلية " او " القدرية " (كما سنسميهم من الآن فصاعدا) ، فهو مذهب محدث برز أصلا في القرن التاسع عشر باعمال حون نيلسون داربي و س.أي. سكوفيلد ، وكثير غيرهم. وقد تطورت عقيدة " الصهيونية المسيحية" الاصولية الحديثة في

كنف المذهب المستقبلي من السابقية. وإن كان ثمة نفر غير قليل ممن يجتــــازون إلى الصــف التاريخي وغيره من المذاهب الانجيلية.

#### المسيح الدجال:

يعتقد القدرية السابقية إن التاريخ سيتزايد فساده المتسارع حتى يحكم "المسيح الدحال" العالم. وهذه الفكرة مستلهمة من سفر دانيال ٩ ، وتشير إلى تجل حديد للشيطان الذي سيحاول أن يحكم العالم بوساطة حكومة عالمية واحدة ربما اعتبرت الامم المتحدة عند بعضهم أو حلف شمالي الاطلسي عند بعضهم الآخر، إلى ما هنالك. وقد استحرت هذه الصيغة من عقيدة المسيح الدحال الكثير من التفكير على مدى التاريخ . وقد اقسترح بعض المفكرين المحدثين عددا من الاسماء لهذه الشخصية ، ومنهم البابا ، لينين ، هتلر ، الخميسي . ويذهب السابقية في تأويلهم للرؤيا ١٦/١٦ إلى أن المسيح الدحال سيقضي عليه في معركة هربحدون .

# الشدائد وآخر أيام التاريخ :

ومع فساد الحياة على الارض يأتي زمن الشدائد، أو حكم الارهاب الذي ينسيزله المسيح الدجال بكل من لا ينقادون إلى طاعته . ويؤدي توقيت زمن الشدائد إلى تفرق المنداهب بين قائل باختطاف الكنيسة من التاريخ قبل زمن الشدائد أو بعده أو ابانه . ويستشهد السابقية بدانيال V و P . والرسالة الأولى إلى التسالونيكيين P ، والرؤيسا P . P في معرض احتجاجهم بالاصول الكتابية على دعواهم. ولكن على الرغم من حجج المفكريسن السابقين من أمثال هال ليندزي وجون والفورد، فإن اغلبية علماء الكتاب المقدس لا يجدون الا أدلة غير كافية لهذه العقائد في الكتاب المقدس وأدلة أضعف منها في تاريخ المسيحية .

# الجذور التاريخية " للصميونية المسيحية " الاصولية :

جذور "الصهيونية المسيحية "الاصولية، متأصلة في عقائد القدرية السابقية، ولئن وحدت بعض الدلائل على صورة مبكرة حدا من العقيدة القدرية في العهد الجديد فليس ثمية أساسا كافيا لاعتبارها عقيدة كتابية. ولذلك كان لا بد من فهم القدرية السابقية قبل تفحص "الصهيونية المسيحية ".

# تطور العقيدة السابقية:

ترقى أصول العقيدة القدرية السابقية إلى الفكر الرؤيوي اليهودي، ولاسسيما ذاك الذي برز أثر سبي بابل. فسفر دانيال يحتوي على جملة من الافكرار الاخروية الرؤيوية الرؤيوية المشحونة بصور آخر الزمان، وتصورات شتى للقوى الشريرة التي تؤول بألها المسيح الدجال في الادبيات السابقية. كان المفكرون الرؤيويون اليهود يعتقدون ألهم يعيشون آخر ايام الزمان وان الله يتدخل لينقذ المؤمنين من " المعركة الاخيرة". وقد شاعت هذه الافكار بين الناسس بفلسطين في عهد المكابيين، وتنامى الرها حتى وقوع ثورة باركوخبا ومذبحة مسادا ( ١٣١ ق.م-١٣٥) كانت جماعة قمران، التي أنتجت ادراج البحر الميت، ومثلها الحركة الاسسينية المعاصرة للمسيح ميالتين بقوة إلى المنحى الرؤيوي وتعتقدان صورا بدائية من العقائد القدرية السابقية. ويعتقد نفر غير قليل من العلماء إن يوحنا المعمدان والبعض من تلاميذ المسيح كانوا على علاقة في أحد الاوقات بالحركة الاسينية وبجماعة قمران .

يتسم الكثير من أقوال المسيح (متى ٢٤: ١-٢٥)، لوقا ٢١: ٢٠-٢٥)، وأقوال القديس بولس ( الرسالة الأولى إلى التسالونيكيين ٢: ١٣-١٨ و ٥: ١-١١) وسفر الرؤيا بالسمة الرؤيوية في الصور والاسلوب. وليس في هذا ما يستغرب آخذا بعين الاعتبار ما كانت تتمتع به الادبيات الرؤية من شعبية في صفوف يهود فلسطين بين العام ٢٠٠ ق.م والعام ١٥٠٠ الا أنه ليس ثمة من عقيدة قدرية سابقية في أي موضع من الكتاب المقالس. والحق أن هذا المنحى في اللاهوت يتلاشى عمليا منذ أوائل القرن الثاني للميلاد، ولا يعود الى الظهور ، ما خلا بعض الاستثناءات القليلة، إلا إبان الاضطرابات الاحتماعية والسياسية.

http://kotob.no-ip.org

يضاف إلى ذلك أن ليس ثمة من أساس صريح " الصهيونية المسيحية " في العهد الجديد. ففي الاعمال /٦-٩ خبر عن طلب التلاميذ من المسيح أن " يرد الملك إلى اسرائيل " فحاء حواب المسيح بليغ الدلالة: " ليس لكم أن تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الله في سلطانه وفي رسالته إلى الغلاطيين ٣-٤ ينتقد النزعات إلى الناموس اليهودي في الكنيسة الأولى ويبين الجميع متساوون " في المسيح " وأن مواعيد العهد القديم لا تنسخ العهد الجديد .

وقد شكل السحال MONTANIST ( ١٩٠ - ١٩٠ م ) تحديسا قدريسا سسابقا للكنيسة. وقد كان من شأن انضمام ترتوليان، المدافع القديم عن المسيحية ، إلى الفرقة المنتانية شيئا من المصداقية على هذه العقيدة في آسيا الصغرى وشمال افريقيا . وقد أطرحست هسذه العقيدة باعتبارها بدعة من قبل اساقفة عدة في الكنيسة الأولى حوالي العام ٢٠٠ م .

وفي أواخر العصور الوسطى بدأ ينتعش الفكر الرؤيوي اليهودي الذي ركز علسى مبادئ واضحة منها احياء اسرائيل كيانا سياسيا، ومنها القدرية ومنها العقيدة الالفية اليهودية . وقد تحول تراث الكبالا الصوفي اليهودي إلى حامل لهذا الصنف من اللاهوت. ومن اوائسل الكباليين الذين اتخذوا هذا الموقف يعقوب حليفي الذي عاش في اسبانيا ثم نسزل بسالقدس (١٠٧٤) . وبعدما شتت ملك اسبانيا الجالية اليهودية في العام ١٤٩٦، تطورت مماعات صغيرة من الكباليين في انحاء اوروبا كلها وفي فلسطين. وقد كان للكباليين تأثير عميق في أصحاب النسزعة الانسانية من المسيحيين من أمثال يوهانس روكلسين وهوغو غروتيوس، معاصري مارتن لوثر. وقد شجع روكلين علماء اللاهوت الاصلاحيسين علمي الاعلاء من شأن دراسة العهد القديم واطلع عددا من الاصلاحيين علمي عقائد الكباليين الرؤيوية .

وقد ركز الإصلاح البروتساني في القرن السادس عشر تركيزا شديدا على الكتاب المقدس وعدّه المرجع الأول في شؤون الإيمان والعمل ( الكتاب الوحيد). وذهب الجيل الثاني من الاصلاحيين البروتستانتيين إلى أن لافراد المؤمنين الحق في تفسير الكتاب المقدس حسسبما يرشدهم الروح القدس. فكان من حراء ذلك أن ظهر فيض من التفسيرات بعد القرن السادس عشر ، ونشأت مقاربات الكيسيولوجية شيق .

وفي خضم شيوع تأويل الكتاب المقدس بين الناس واضعاف مركزيــــة الكنيســة انفسح المجال واسعا امام نشوء البدع وظهورها بمظهر العقيدة المسيحية المقبولة. وعلى ســبيل

التصويب ادخل الجيل الثاني من المصلحين اللوثريين والكلفينيين اسلوبا جامدا مسن التفسير الظاهري للكتاب المقدس . خلافا لجو الكنيسة الأولى وسجالها مع المونتسانيين (إذ قضت الكنيسة بأن هذه العقيدة بدعة) كان جو ما بعد الإصلاح مهيأ لدحولها كوجهة نظر بديلة مقبولة .

وفي هذه الاثناء كان بأنكلترا اعتقاد قديم يعد قصص العهد القديم فقرات تتنبأ بأبطال ويرى ألها قد تحققت على أيدي الشعب الانكليزي. وقد رأى بعض اللاهوتيين أن بريطانيا هي بمثابة اسرائيل الجديدة، وأن الشعب الانكليزي متحدر من قبائل اسرائيل الضائعة ( النسزعة الاسرائيلية البريطانية ) . وقد استعمل غيرهم صور العهد القيديم في الادب أو في صوغ برنامج سياسي . وقد تسارع هذا التطور إبان العصر الطهري ( البيوريتاني) وتجربة كرومويل، ونحن نجد منذ العام ١٥٨٥ رجلا بريطانيا من رجال الدين ، اسمه توماس برايتمان، يدعو إلى اعادة اليهود إلى الارض المقدسة تتميما لنبؤة الكتاب المقدس. وفي العام ١٦١٥ دعا عضو البرلمان البريطاني السير هنري فينتش الحكومة إلى دعم عودة اليهود إلى فلسطين، وقد خلفت تعاليم فينتش أثرا عميقا في دائرة من نخبة اعضاء البرلمان والمحامين والادباء ورحال الدين .

وقد تراجعت ، بعد عصر كرومويل، تعاليم " الصهيونية المسيحية " الاصولية وانحطت إلى حدّ ما حتى الفترة التي عقبت الثورتين الفرنسية والامريكية . فقد هزّت تليك الاحداث اوروبا وخلقت مرة اخرى مناخا سياسيا وفكريا ساعد على ازدهار هذه العقائد. ومن اسباب حاذبية هذه النظرة الاعتقاد بأن الله سوف ينقذ المؤمنين في آخر الزمان بتدخيل الهي ,

# مذهب السابقية البريطاني و " الصهيونية المسيحية " :

وقد مهدّت التطورات المشار اليها السبيل أمام القدرية السابقية لتنتظم في تراث لاهوتي داخل المسيحية البروتستانتية في الغرب . وقد صاغت، في الوقست نفسه ، علاقه لاهوتية مباشرة بتصور دولة يهودية حديثة تتميما لنبؤة الكتاب المقدس . وقد صارت انكلترا مركز هذه النسزعة التي تزايد نفوذها بعد العام ١٨٠٠ م.

كان أول الشخصيات البارزة في هذه الحركة القس لويس واي الذي صار مدير الجمعية اللندنية لترويج المسيحية بين اليهود في العام ١٨٠٩ م. وقد تحولت الجمعية بفضل جهوده، قوة كبرى في التعبير عن عقائد " الصهيونية المسيحية " بما فيها عسودة اليهود إلى فلسطين. وقد كان لتعاليمه ولصحيفة الجمعية " ذي جويش اكسبوزيتور " أثرا بالغا في نفر من أعضاء البرلمان ورحال الدين والكتاب من أمثال سامويل تايلور كولريدج، وذلك قبل حوالى تسعين عاما من انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول.

أما الشخصية الثانية في التطور الحديث "للصهيونية المسيحية "بـــانكلترا فكـان الشريف هنري دراموند، عضو مجلس العموم البريطاني لمدة تزيد على عشرة أعوام . فقد تخلى دراموند عن عمله السياسي بعد زيارة الارض المقدسة ونذر حياته لتعليم الاصولية المسيحية والكتابة عنها وعن صلتها بعودة اليهود إلى فلسطين. وقد عقد أيضا سلسلة من النــدوات في البري استايت خلال الفترة ١٨٢٦-١٨٢ كان من شألها تعزيز العقائد الاساسية للقدريـــة السابقية بلاهوت "صهيوني مسيحي " واضح .

ولغل أهم مروّجي العقيدة القدرية السابقية هو حون نيلسون داربي ( ١٨٠٠ - ١٨٠٠) الذي ترك كنيسة ايرلندا ليؤسس جمعية بليموث بريذون . فقد برز منسقا لعقيدة القدرية السابقية في نسق متماسك وابتدع عقيدة " اختطاف " الكنيسة، استنادا إلى رسالة بولس الأولى إلى التسالونيكيين(٤: ٥-١١) . وقد تحول داربي إلى داعية من دعاة القدريسة السابقية ، وقام بسبع زيارات للولايات المتحدة وكندا بعد العام ١٨٦٧، وقد أدت زيارات المشفوعة بتأثيره في حركة ندوة الكتاب المقدس والنبؤة إلى تعجيل انتشار هذه العقيدة وقبولها السريع في دوائر الاصوليين الامريكيين، وقد انطوت تعاليمه على عنصر " صهيوي مسيحي " مهم.

وقد كان اللورد شافتسبوري، وهو من أكابر المصلحين الاحتماعيين الانجليين البريطانيين وهو الذي عمل اكثر من أي كان في أيامه لتخليص انكلترا من العبودية ومن ممارسات تشغيل الاحداث الظالمة ، كان من السابقية المتحمسين إلى حدّ من العداء لليهود، اذ كان يفضل رؤيتهم يقيمون بالارض المقدسة بدلا من انكلترا .

أما أشد " الصهيونيين المسيحيين " البريطانيين ضلوعا في السياسة فكان القس ويليام ه. هشلر ( ١٨٤٥-١٩٣١) فقد عمل في السفارة البريطانية بفيينا وكـــان مــن المؤيديــن

المتحمسين لأبي الصهيونية تيودور هرتزل، وقد أتاح هشلر الدعم السياسي والاتصالات لهرتزل خلال المرحلة الحاسمة وبذل مساعيه في اللوبي من اجل القضية الصهيونية لمدة تنساهز الثلاثين سنة.

وقد كان مهندس وعد بلفور ، الذي صدر في ٢ تشرين الثاني في العسام ١٩١٧ م والذي منح الصهيونيين الفرصة التي كانوا يرجوها لخلق دولة يهودية بفلسطين، من السابقيين ومن " الصهيونيين المسيحيين" فقد كان اللورد آرثر بلفور ميّالا إلى الدعوة الصهيونية، وقسد أدت لقاءاته بكل من ثيودور هرتزل وحاييم وايزمان إلى ما يقارب الانسجام، ويرقى ذلك، في حزء منه ، إلى أن بلفور قد كان تبنى موقفا " صهيونيا مسيحيا " اصوليا في سن مبكرة نسبيا ، وقد كان هو أيضا يميل إلى اقامة اليهود بفلسطين بدلا من انكلترا ، وكان معروفسا عمواقفه المعادية للمهود.

وقد انحسرت الموحة الصهيونية المسيحية الاصولية البريطانية، إلا أنه ما زال لها أثر في بعض الدوائر الصغرى. فمن ذلك أن نفرا من موظفي السفارة المسيحية الدوليــــة بــالقدس وبعض المؤلفين في تيار " الصهيونية المسيحية " هم بريطانيون.

# السابقية تزدهر في امريكا:

من العام ١٧٣٥ إلى العام ١٧٧٥، كانت النظرة السائدة بين الانجيليين الاميركيين والمبشرين الاحيائيين ، من أمثال حوناثان ادواردز، هي النظرة اللاحقية. كانوا كلهم يبشرون بعودة المسيح وبضرورة التحدد الشخصي. كثير منهم رأوا أن اميركا هي اسرائيل الجديد. المكلفة بدعوة العالم إلى الإيمان بالمسيح ممهدة بذلك للملكوت الجديد.

من العام ١٨٠٠ إلى العام ١٨٥٠ اشتد التركيز على عقيدة القداسة والعقيدة الالفية . وفي الاربعينات من القرن الماضي اجتاحت عقيدة تدعى الميلرية السواحل الشرقية للولايات المتحدة وباع الكثير من اتباعها كل ممتلكاتهم ليلقوا المسيح في العام ١٨٤٣. وقد كان مسن شأن الصحوة الكبرى والتركيز على التبشير الاحيائي والنبوءة الكتابية تمهيد الطريق لسداربي وتمكين عقيدة القدرية السابقية من الترسخ بعد الغليان الاجتماعي الذي استجرته الحسرب الاهلية (١٨٦٠-١٨٦٥).

خلال الفترة الممتدة من العام ١٨٦٧ حتى العام ١٩٢٠ شكّلت حركة الكتاب المقدس والنبوءة منتدى مهما لداربي ولغيره من السابقين ليطوروا آراءهم ويعبروا عنها . ومع لهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي كانت القدرية السابقية واحدى صور الصهيونية المسيحية قد صارت مقبولة لدى الانجيليين الاميركيين ونفر غير قليل من القادة داخل التيار السائد في البروتستانية " المشيحيين ، والاسقفيين ، والميثوديست ...".

أما أهم شخصية أميركية روّجت على نطاق واسع للصيغة السياسية للصهيونية المسيحية فكانت ويليام إ. بلاكستون ، مؤلف الكتاب الافضل مبيعا في العام ١٨٨١ " المسيح آت" وقد نظم أول مساعى اللوبي الاميركي المؤيد لانشاء دولة يهودية بفلسطين.

وقبل ستة اعوام من المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقده هرتزل ، أطلق بلاكستون حملة مكثفة لحشد التأييد من أعضاء بمجلس الشيوخ الاميركي وقاضي قضاة المحكمة العليا ، ونفرا من أكابر رجال الاعمال أمثال جون د. روكفلر ، تشارلز ب. سكريبنر ، و ج. ي . مورجان. وقد حثّت بنيامين هاريسون رئيس الولايات المتحدة آنذاك على الدعوة من أحلل انشاء دولة يهودية بفلسطين. وقد كان لبلاكستون اتصال بهرتزل. وعندما بدأ الزعيم الصهيوني يناقش مع الحكومة البريطانية امكانية اقامة دولة يهودية في أوغندا أو الارجنتين بعث اليه بلاكستون توراة قد خطّ تحت كل الفقرات التي تشير إلى اسرائيل وفلسطين، وارفقه بتعليمات واضحة مفادها أنه لا يصح اختيار غير فلسطين موقعا للدولة اليهودية .

وأهم أداة لاذاعة العقيدة القدرية السابقية ، ومن خلالها الصهيونية المسيحية، كانت نشر طبعة سكوفيلد المرجعية للكتاب المقدس في العام ١٩٠٩م. فقد عمل س. أي . سكوفيلد طبعة من الكتاب المقدس تشتمل على هوامش وتعليقات تستند إلى العقيدة القدرية السابقية. ثم ما لبثت هذه الطبعة أن غدت ألا كثر استعمالا لدى الانجيليين الامريكيين والحركة الاصولية الحديثة .

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨) كانت القدرية السابقية قد أضحت هي المقاربة الوحيدة لكل مباحث الاخرويات في صفوف الانجيليين الامريكيين، فقد استمدوا اسمهم وبرنامجهم المذهبي من سلسلة من الكراريس التي نشرت بين العامين (١٩١٠ و ١٩١٥) والتي عنونت " الاصول " ووزعت مجانا في أنحاء الولايات المتحدة كلها. وقد أيد كل من الانجيليين والاصوليين العقيدة القائلة إن أنشاء دولة يهودية بفلسطين يعد تتميما لبعض

النبوءات الكتابية . إلا أن المؤمن العادي لم يكن ليفكر في ما تنطوي عليه هذه العقيدة مـــن فرضيات كتابية وسياسية ولا ما ينجر عنها من تشعبات. وبذلك بدأت المقاربـــة القدريــة السابقية تتنامى في العديد من طوائف التيار السائد في البروتستانتية ، ولاســيما في صفــوف جمهور المؤمنين وفي دوائر القساوسة المحافظين.

# احياء " الصهيونية المسيحية " الاصولية في السبعينات والثمانينات :

لم تكن الصهيونية المسيحية حركة ولا نظاما لاهوتيا متكاملا في دوائر الانجيليين أو الاصوليين الاميركيين حتى أواسط السبعينات، وان كانت دوائر الفريقين كانت تسلم إجمالا بمسلمات " الصهيونية المسيحية " الاساسية. ولكن نشأة اسرائيل في العالم ١٩٤٨ كانت بالنسبة إلى معظم الانجيليين والاصوليين تثبيتا لكون عقيدهم السابقية صحيحة ولكون عودة المسيح باتت وشيكة، كما قدم انتصار اسرائيل الساحق في العام ١٩٦٧ واستيلائها على القدس دليلا آخر على ألهم قد أدركوا لهاية الزمان وباتوا في الايام الاخيرة منه. وقد كتب ل. نيلسون بل ، حمو بيلي غراهام في كبرى الصحف الانجيلية "كريستشانيتي تو داي ":

" إن وقوع القدس اليوم ، وللمرة الأولى منذ الفي سنة ونيف، في أيدي اليهود ليهود ليهود الكتاب المقدس وصحته ".

وسرعان ما لاقت كتب مثل " كوكب الارض الكبير الراحل " لهال ليندزاي رواجا عظيما ، مترجمة موقف السابقية و " الصهيونية المسيحية " إلى كتاب من اكثر الكتب مبيعا والى فيلم سينمائي . وقد شهدت أوائل السبعينات فورة من المنشورات والمبشرين التلفزيونيين الذين أعلنوا ضربا من " الصهيونية المسيحية " ضمن إطار العقائد السابقية، وفيها تنبؤات ببعض الحوادث التي ستقع في الايام الاخيرة .

و يحلول العام ١٩٧٦ كان قد تم القران الديني والسياسي بين المنظمات الصهيونية الاميركية وبين القيادة الاسرائيلية وبين "الصهيونيين المسيحيين "الاصوليين. وفي العامين العميركية وبين المفافرت عوامل أربعة على تعزيز "الصهيونية المسيحية "الاميركية كظاهرة سياسية:

١.وصل مناحيم بيغن على رأس كتلة الليكود إلى السلطة في العام ١٩٧٧ مستندا إلى برنامج الصهيونية التصحيحية التي تستعمل بعض المفاهيم التوراتية .

7. في الولايات المتحدة نشأت قوة سياسية مثلثة ضمت منظري النــزعة السياســية المحافظة الحديثة، واللوبي الاسرائيلي والمسيحيين الاصوليين. فقد وحدوا أن الاتفاق العام قائم بينهم حول عدد من القضايا الداخلية وشؤون السياسة الخارجية ولاسيما أولوية اسرائيل. وقد أدرك اللوبي الاسرائيلي أن الاصوليين يمكن استعمالهم مفتاحا لتنمية التأييد لاسرائيل لدى ٥٠ إلى ٦٠ مليون انجيلي اميركي .

٣. في العام ١٩٧٦، انتخب حيمي كارتر " المولود ثانية " ومعلم مدرسة الأحد في مدرسة المعمدانيين الجنوبيين، رئيسا للولايات المتحدة معتمدا إلى حد بعيد علي أصوات الانجيليين والاصوليين. إلا أن كارتر ، خيب آمال اللوبي الاسرائيلي والاصوليين المسيحيين عندما دعا إلى اقامة وطن فلسطيني وبدأ يحشد تأييد القواعد الانتخابية المذكورة أعلاه .

٤. شن اللوبي الاسرائيلي والصهيونيين المسيحيين حملة شملت الولايات المتحدة كلها ضد تأييد كارتر حق الفلسطينيين وبدأوا ينشرون سلسلة من الاعلانات التي احتلت صفحات كاملة في كبريات الصحف الاميريكية . أما عنوان هذه الحملة الباهظة الكلفة والتي اتخسذت منحى صهيونيا مسيحيا سابقيا واضحا فكان "مخاوف الانجيليين على اسرائيل". وقد وقسم الاعلانات نفر من زعماء الاصوليين الاميركيين المغني بات بون ، الدكتور فرنون غراونسدز (رئيس معهد المعمدانيين المحافظين conservative baptist seminary) الدكتور كينيث كانتزر (رئيس ترينيتي ديفينيتي سكول) وغيرهم .

وفي الثمانينات بشر انتخاب رونالد ريغان لرئاسة الولايات المتحدة بعصـــر ميــل شديد إلى اسرائيل ولاسيما مع وجود نفر من اعضاء إدارة الرئيس ممن يعتمـــدون المنظــور السابقي . وقد كان الرئيس ريغان نفسه يلتزم باللاهوت القدري السابقي كما يتبين من بعض التصريحات التي أدلى ها وبعض المقابلات التي أجريت معه خلال العقدين الماضيين من السنين.

ففي تشرين الأول ١٩٨٣ أبلغ السيد ريغان زعيم اللوبي الاسرائيلي توم داين الاراء التالية التي تناقلتها الصحافة:

" أتعلم، أنني التفت إلى قدامى انبياء العهد القديم والى العلامات المنبئة ( بمعركسة ) هرمحدون ، ثم أحدين متسائلا هل – هل نحن الجيل الذي سوف يشهد وقوع تلك الواقعة. لا

أدري إن كنت قد لاحظت أية من هذه النبوءات مؤخرا. ولكن صدّقني أنها تصف حقا الايام التي تمر بنا ".

وقد كانت طبيعة هذه المحادثة، ذات دلالة أيضا، ذلك أن الرئيس كان قد هـــاتف داين ليشكره على ما بذله اللوبي الاسرائيلي من مساع لتأمين الاصوات الداعمـــة للوجــود العسكري الاميركي بلبنان. وبعد أيام قلائل قتل ٢٧٩ جنديا من جنود البحرية الاميركية في الهجوم الذي وقع على مقرّهم بالقرب من مطار بيروت.

وفي محادثة أخرى تطّرق الرئيس والسناتور هويل هفلين ، من ألاباما إلى موضـــوع مشابه . وقد روى السناتور قائلا :

" رحنا نتكلم عن الكتاب المقدس قليلا. تحدّثنا عن كون الكتاب المقدس يذهب إلى أن معركة هرمجدون ستبدأ في الشرق الاوسط. كان الرئيس يحدثني عن الاسمفار المقدسة وكنت أحدثه قليلا عن الاسفار المقدسة. وهو يتأول الكتاب المقدس وهرمجدون بما يعمن أن روسيا سوف تتورط في المعركة".

هنا نشهد احدى مفاتن المخطط الصهيوني المسيحي السابقي الكبرى فدور اسرائيل في السيناريو السابقي، كما يصفه هال ايندزاي وغيره، هو أن تهزم " روسيا " حسب قراءتهم لحزقيال ٣٨-٣٩ ( ياجوج وماجوج ) ودانيال ٩ وسفر الرؤيا .

من السابق لاوانه أن يميّز المرء الآن المنحى الــذي ســوف ينحــوه الصــهيونيون المسيحيون في عصر ما بعد ريغان . ثم إن تراجع بات روبرتسون عن ترشيح نفسه للرئاســـة فضلا عن الفضائح الحديثة التي تورط فيها بعض المبشرين التلفزيونيين ، تشير إلى أنه ربما كان ثمة " انكفاء" من قبل اللوبي الموالي لاسرائيل ورغبة في استعادة الكاثوليك والكنائس التابعـــة للتيار السائد في البروتستانتية. فالضغوط التي مورست مؤخرا على الكنيسة الكاثوليكية إبّــان زيارة البابا للولايات المتحدة (ايلول ١٩٨٧) وعلى بعض الطوائف البروتستانتية ، تشــير إلى امكان وجود خطة كهذه. إن هذه التطورات تستحق المزيد من التحليل ولاسيما فيما يتعلق الصهيونيين المسيحيين الاصوليين الذين ما زالوا يشكلون كتلة من كبريات الكتل الانتخابية وقوة سياسية في الولايات المتحدة.

# البعد الدولي للصهيونية المسيحية الاصولية:

سوف نركز هنا على منظمة واحدة هي السفارة المسيحية الدولية بالقدس. (السفارة المسيحية ) التي تعلن نفسها مؤسسة صهيونية مسيحية ذات نظرة عالمية لترويج هذه العقيدة.

فتحت " السفارة المسيحية " ابواها بالقدس الغربية في ٣٠ ايلول ١٩٨٠ م في احتفال حضره تيدي كوليك رئيس بلدية القدس وممثلون عن حكومة بيغن . أما غايتها فكانت انشاء " سفارة" بالقدس من أجل مسيحيي العالم الذين يودون تأييد سياسات اسرائيل وشد أزرها. وقد صمم توقيت الافتتاح بحيث يغطي على تأثير انسحاب سفارات عدة مسن القدس إلى تل أبيب احتجاجا على اعلان اسرائيل القدس " عاصمة أبدية" لها .

ودور المسيحيين، حسب أدبياتهم والناطقين باسمهم، هو مد الشعب اليهودي بالتأييد وشد أزر دولة اسرائيل. وفي بعض كراريس الترويج نقرأ:

"عندما حرحت فكرة السفارة المسيحية الدولية بالقدس إلى الوجود كانت معنية بالاهتمامات التالية: الاعتناء بالشعب اليهودي ولاسيما بدولة اسرائيل الوليدة وما ينطوي عليه ذلك من نصرة اليهود عندما يعتدى عليهم أو يتعرضون للتمييز العدائي، ودعم اسرائيل لتعيش بسلام وأمن، الاهتمام بالقدس من كافة نواحيها، لكي تصبح القدس يوما تسبيحة للارض كلها وبشيرة بيوم حديد للبشر كلهم، الاهتمام بأن يكون حسد المسيح على مسدى العالم كله حيد الاتصال باسرائيل في المواساة والمحبة والصلاة من أحل رفاهتها، الاهتمام بالامم التي ستكون مصائرها متزايدة الارتباط بالطريقة التي تصلها باسرائيل، الاهتمام والاستعداد لجيء السيد".

و" السفارة " تنخرط في عدد من المشاريع التي تبدي التعاون الوثيق مسع القيادة السياسية الاسرائيلية، منها: العمل في اللوبي ( ولاسيما بالولايات المتحدة، الترويج للبضائع الاسرائيلية، بيع سندات اسرائيلية، مسابقات سنوية مثل عيد الخيم ، العمل في اللوبي من أجل

توطين اليهود السوفييت باسرائيل، هبات الدم للقوات المسلحة الاسرائيلية ، الكتابة في الصحافة العلمانية للدفاع عن المواقف السياسية الاسرائيلية، الدعوة إلى الصهيونية المسلحية بالغرب .

و" السفارة" شديدة النشاط في الدول التالية: الولايات المتحدة، كندا، انكليترا، هولندا، المانيا، سويسرا، النرويج، فنلندا، اوستراليا، نيوزيلندا، وحنوب افريقيا. وقد فتحت في هذه البلدان فروعا تدعى " قنصليات " بين الحين والحين، وتقوم " السفارة" انطلاقا من هذه القواعد بتعبئة الدعم السياسي والمالي لمتابعة انشطتها.

وفي آب ١٩٨٥ نظمت " السفارة " المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول ببازل بسويسرا في نفس القاعة التي عقد فيها ثيودور هرتزل المؤتمر الصهيوني الأول في آب ١٨٩٧. وقد كان البرنامج الذي اعتمد في المؤتمر العام ١٩٨٥ شديد التسييس في دعم مبادىء الصهيونية التصحيحية، وكان يتسق بوضوح مع خط الفكر القدري السابقي .

أما المؤتمر الصهيوني المسيحي الثاني فقد عقد بين ١٠ و ١٥ نيسان ١٩٨٨، ليوافق الذكرى الاربعين لانشاء اسرائيل. وقد كانت خطب المؤتمر، وبياناته واستراتيجيته السياسية مصممة كلها على نحو يرتقي بالصهيونية المسيحية الاصولية الشديدة التسييس وينسجم وسياسات الحكومة الاسرائيلية .

# كنائس الشرق الاوسط و " الصهيونية المسيحية " :

يعالج القسم التالي على نحو موجز عددا من القضايا اللاهوتية والعملية التي تثيرها الصهيونية المسيحية الاصولية في وجه كنائس الشرق الاوسط. وكما قد أشرنا من قبل فيان هذه القضايا قد تعني المسيحيين بأوروبا واميركا الشمالية ايضا. فهي تعرض للخطر الشديد هوية المسيحية وشهادتها حيث ولدت كنيسة المسيح واستمرت منذ حوالي الفي سنة.

إن هذه الترعة الصهيونية الخاصة في الفكر المسيحي تشكل أحسدت تسلل إلى " المنطقة " فالكنائس التي لم تزل تعيش الإيمان المسيحي في تواصل غير منقطع منذ العنصرة تعد هذه النزعة تحديفا على الإيمان المسيحي . وإن السفارة المسيحية العالمية بالقدس المحسدة

للصهيونية المسيحية بالمنطقة، اذ تكرّس الصهيونية التصحيحية وتقدسها لم تترك الا بحالا ضيقاً لكي تصبح المبادئ المسيحية حافزا على العدالة في المنطقة .

ثمة ما ينوف على الاثني عشر مليون مسيحي في انحاء الشرق الاوسط وهم في سوادهم الاعظم ينتمون إلى الكنائس الشرقية والارثوذكسية القديمة وهمم ، بالاضافة إلى الكاثوليك والانكليكان والكنائس البروتستانتية الوطنية يشماركون في السعي إلى وحدة الكنيسة استجابة لصلاح المسيح من أجل أن يكونوا واحدا (يوحنا ١٧: ٢١) ولما كانوا يشهدون لأنجيل يسوع المسيح في منطقة محفوفة بالعنف، والمصاعب الاقتصادية والتغيير الاحتماعي السريع فهم يتوقعون أن تعني المبادرات المسيحية الاتية من خارج المنطقة باحترام حياهم ورسالتهم في الشهادة والخدمة. و " السفارة العالمية" لا تقرّ هذا الواقم وتعتبر أن كنائس المنطقة ميتة روحيا ويمكن لذلك تجاهلها .

وردا على المؤتمر الصهيوني المسيحي الذي عقدته " السفارة المسيحية" في نيسان ١٩٨٥. عرض مجلس كنائس الشرق الاوسط بالطبيعة السياسية المكشوفة للمؤتمر معتبرا إنها تتعارض والمبادئ المسيحية الاساسية، فقد أعلنت اللحنة التنفيذية لمحلس الكنائس.

" إننا اذ نعي مسؤولياتنا تجاه المسيحيين والرأي العام العالمي نؤكذ أن هذا المؤتمر قد اتسم بسمة سياسية مكشوفة على الرغم من تعدد الاشارات الدينية، وندين سواء استعمال الكتاب المقدس والتلاعب بمشاعر المسيحيين في محاولة لتقديس انشاء دولة من الدول وتسويغ سياسات حكومتها ".

وللاسباب المبيّنة أعلاه اعتبر المسيحيون المشاركون في مؤتمر بازل بسويسرا المبادئ الصهيونية المبنية على السياسات الاسرائيلية العسكرية علامات على تحقيق النبؤات في العالم العربي ولم يعتمدوا على الإيمان المسيحي المبني على الكتاب المقدس. وهذا ما يجعلهم عاجزين تماما على أن يروا في آلام أي شعب علامة على الصليب المحرّر الذي صلب عليه سيدنا يسوع المسيح. وهم لذلك يمثلون النسزعة المستمرة لأن تفرض على الشسرق الاوسط النموذج الصهيوني بما ينطوي عليه من نزعة قومية ثيوقراطية تعتبر نفسها مركز العالم. وما تفكيك فلسطين وتفتيت لبنان الا من نتائج هذه النسزعة. والحركة الصهيونية المسيحية الاصوليسة تشجع هذه النسزعية وترفض في الوقت نفسه الوحدة المسيحية والتفاهم فيما بسين الاديسان اللذين تسعى اليهما كنائس المنطقة.

ان برنامج الصهيونية المسيحية، إذ يعلي من شأن الصهيونية السياسية الحديثة، يقدم للمسيحيين نظرة إلى العالم يتماهى فيها الإنجيل بإيديولوجية الفوز والنزعة العسكرية. وهي تولي الاهمية العظمى لحوادث تقود إلى هاية التاريخ بدلا من ايلائها لعيش محبة المسيح وعدالته اليوم. فالبدعة الصهيونية المسيحية انما هي اختزال خطر للايمان المسيحي، وهو اختزال مسن شأنه المضي قدما بقضية دولة من الدول أو شعب من الشعوب على حساب غيره مسن الشعوب من خلائق الله ، وحتى على حساب الكنيسة الحية .

إن تاريخ الحركات الالفية، منذ أيام السحال على المونتانيين في القرن الثاني للميلاد وصولا إلى المبشرين التلفزيونيين الاميركيين اليوم حافل بمفاهيم سقيمة من سوء تفسير الكتاب المقدس وبغير ذلك من أنصاف الحقائق التي لا بد للكنيسة من إطراحها. إن كنائس الشرق الاوسط لتنهض بعبء التصدي لهذا التسرب الغربي الذي يعرض للخطر تاريخها الطويل في الشهادة للمسيح والايمان الحي في عالم اسلامي في معظمه. إلا أنه لا بد لكنائس الغرب مسن أن تقرّ بأن مقاومة الصهيونية المسيحية هي من واجبها أيضا، وتنضم إلى مسيحيي الشرق الاوسط في صوغ تفسير صحيح لانجيل يسوع المسيح ولدور المسيحي في مجتمعات الشرق هذه .

# الملعق الثالث :

#### الكنيسة ومزاعم اسرائيل

#### أولا : تزعم اسرائيل أنما صاحبة عل في الارض المقدسة :

تزعم اسرائيل في اعتدائها الاثيم على أرض فلسطين وعلى القدس بأنها صاحبة حق في الارض المقدسة وهي في هذا تتجاهل أن الله الذي منحها تلك الارض في وقت ما هو بعينه الله الذي طردها منها بسبب شرّها وظلمها وتعدياتها وعصياتها على الله وعلى وصاياه المقدسة

عندما طرد الله قديما الشعوب الوثنية التي كانت تسكن فلسطين وساعد بني اسرائيل ومكنهم من أن يرثوا أرضهم لم يكن ذلك محاباة منه تعالى لبني اسرائيل . فليسسس عند الله محاباة . ولكن لأن فساد تلك الشعوب كان عظيما، والله يأبي الفساد ويمقته، لأنسه قدوس وطاهر، لذلك غضب على تلك الشعوب وأسلمهم إلى الهزيمة وأعطى بني اسسرائيل تلك الارض ليملكوها ولكن بالطهر والنقاء، ومنحهم فرصة ليثبتوا طاعتهم وصلاحيتهم وأهليتهم ومع ذلك أنذرهم قائلا:

" وإن حدتم زائغين عن اقتفائي أنتم وبنوكم، ولم تحفظوا وصاياي ورسومي السيق جعلتها أمامكم، وتركتموها، وذهبتم وعبدتم آلهة غريبة وسجدتم لها، فأي أقلي الله السي أنفيه وأقرضها عن وجه الارض التي أعطيتها لهم. وهذا البيت (الهيكل) الذي قدسته لأسمي أنفيه من حضري، فيكون اسرائيل مثلا وأحدوثة بين الشعوب بأسرها. وهذا البيست (الهيكل) يكون عبرة. فكل من مرّ به ينسزل ويصفر ويقول لماذا فعل الرب كذا بهذه الارض، وهسذا البيت (الهيكل)؟ فيجاب لأهم تركوا الرب الههم الذي أحرج آباءهم مسن أرض مصر، وتمسكوا بآلهة غريبة وسجدوا لها وعبدوها، لذلك أنزل بهم الرب كل هذا البلاء ".(سيفر الملوك الأول ٩: ٢-٩) (سفر أحبار الايام الثاني ٧: ٩ ١-٢٢).

وقال تعالى لبني اسرائيل " وإن لم تسمعوا لي ... ونبذتم رسومي ، وعافت أنفسكم احكامي ، فلم تعملوا بجميع وصاياي ونقضتم عهدي فأنا أيضا أصنع بكم هذا. أسلط عليكم

رعبا وسلا وحمّى... وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون من وجوه اعدائكم ويتسلط عليكسم مبغضوكم، وتفرّون ولا طالب لكم ... فأحطم تشامخ عزّكم، وأجعل سماءكم كسالحديد وأرضكم كالنحاس ... وإن لم تتأدبوا بهذه وحريتم معي بالخلاف حريت أنا أيضا معكسم بالخلاف، وضربتكم سبعة أضعاف على خطاياكم، فأحلب عليكم سيفا منتقما نقمة العهد، فتتجمعون إلى مدنكم وأبعث الوبا فيما بينكم، وتسلمون إلى أيدي العدو " (سفر اللاويسين ٢٢ عليكم سبعة أسلمون إلى أيدي العدو " (سفر اللاويسين

والخلاصة أن فلسطين وإن كانت قد صارت في وقت بعينه وطنا لليسهود، لكسن اليهود قد طردوا من فلسطين بأمر الله نفسه، عقابا على رفضهم لرسالة المسيح ودعوته.

# ثانيا : تزعم اسرائيل أنما شعب الله المفتار ..!!!

إن الله حلّ اسمه، قدوس وعادل وبار، لا يميّز بين فرد وفرد ولا بين شعب وشعب على أساس من حنس أو لون , فكل الناس خليقته، وجميعهم خلقوا على صورته ومثاله. وانما يميز بينهم على أساس ما اختاروا لأنفسهم، وما راضوا ذواهم عليه من تقوى وفضيلية وبروعمل صالح. وبنفس الغضب الذي يغضب به على قوم عصوا وصاياه، يخضب على غيرهم لو صنعوا شرا وظلما في الارض حتى لو كان لهؤلاء الاخيرين وعد بخير أو نعمة. فاختيار الله لفرد او لشعب لا يقوم على غير أساس أو على أساس تحكمي تعسفي. حاشا ، وليس هناك فرد مختار، أو شعب مختار، من غير قيد أو شرط من حانب هذا الشعب أو ذلك الفرد. وانما الاختيار من حانب ، مشروط باستحقاق الفرد أو الشعب لذلك الاختيار ، وموقوت بطاعة الفرد أو الشعب لوصايا الله ورسومه وأحكامه التي إن صنعها الإنسان يحيا ها .

وبالنسبة لبني اسرائيل، فقد ضلوا وزاغوا وتمردوا على الله وعصوا وصاياه، ورفضوا المسيح وصلبوه، فصاروا اعداء الله ، وجروا معهم ابناءهم واحفادهم في تحمل مسئولية ما صنعوا اذ قالوا " اصلبه اصلبه ... دمه علينا وعلى أولادنا.." وبمذا حلت عليهم وعلى اولادهم اللعنة إلى الابد. وقد قال المسيح مخلصنا في مثل الكرم والكرامين الذي شبه فيه الكنيسة بالكرم ، والله بصاحب الكرم، وزعماء اليهود بالكرامين الاردياء الذين قتلوا انبياء الله، ولما جاءهم المسيح صاحب الكرم قالوا فيما بينهم : هلموا نقتله ونستولي على ميرائه،

فأخذوه حارج الكرم وقتلوه... قال مخلصنا موجها الخطاب إلى اليهود " لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينــزع منكم وتعطاه أمة تؤدي أثماره" ( متى ٢١ : ٣٣–٤٤).

وكان اليهودي يفاخر بأنه ابن ابراهيم ، وأنه من شعب الله المختار، وكان يعتقد أن ابراهيم سيقف في اليوم الأخير على باب الجنة، ولا يدخل الجنة الا من شهد عنه ابراهيم أنه من حنس اليهود أبناء ابراهيم .

وكان اليهودي يحتقر من هو غير يهودي ويسميهم الجويم ( اي الامم ) وهي تقابل عندهم كلمة البرابرة عند اليونان القدماء. وجاء في التلمود:

"ان الله يحقد على غير اليهود". وجاء في موضع آخر " من أبغض المعاصي عند الله أن يعطف اليهود على اولئك الذين لا عقل لهم " وأعني بهم الامم من غير اليهود. فكان اليهودي يفخر بكونه يهوديا . وكانوا يرون أنفسهم وحدهم من عنصر الهي. أما الامم فهي حيوانات ذات أشكال آدمية . وحتى في صلاته كان يقول :" اشكرك اللهم لأنك خلقتني ، رحلا لا امرأة ، حرا لا عبدا ، يهوديا لا امميا ".

أما السيد المسيح فقد قلب هذا المفهوم، فقال " ولي خراف آخر ليست من هـــذه الحظيرة. فينبغي أن آتي بها أيضا . وستسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد "(يوحنا ١٠: ١٠) أي انه فتح الباب للامم الذين ليسوا من حظيرة اليهود. وهؤلاء واولئك دخلـــوا تحت رعايته، وبذلك صارت الكنيسة حامعة. وحامعية الكنيسة المسيحية معناها أنها صــارت تضم كل المؤمنين يهودا كانوا أو أمما .

من أحل هذا لم يعد للمسيح هيكل واحد بل هياكل عدة . و لم يعد له مذبح واحد بل مذابح عدة. وتحققت بهذا نبؤة النبي أرميا " من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم في الامم . وفي كل مكان يقرب لأسمي بخور وتقدمة طاهرة ، لأن اسمي عظيم في الاممم " ( ملاحي ! : ١١ ) .

وقد قالت المرأة السامرية للمسيح " إن آباءنا سجدوا في هذا الجبل ( حرزيم ) وانتم ( اليهود ) تقولون أن المكان الذي ينبغي أن يسجد فيه هو في أورشلسم . فقال لها يسوع : صدقيني أيتها المرأة أنها تأتي ساعة تسجدون فيها للآب لا في هذا الجبل ... ولكن تأتي ساعة وهي الان إذ الساحدون الحقيقيون ويسجدون للآب بالروح والحق " ( يوحنا ٤: ٢٠-٢٣ )

من هذا يتضح أن المسيح نقل العبادة من الارتباط بالمكان إلى الارتباط بالروح الحقيقية التي يمكن أن تتوافر من غير ارتباط بالمكان .

وفي يوم أحد الشعانين ركب المسيح اتانا ثم تركها وركب ححشا لم يركب عليه أحد من الناس قط. وفي تركه للاتان اشارة إلى تركة للامة اليهودية التي رفضته. وفي ركوبه للححش – وهو حيوان نجس في نظر اليهود ، ويرمز في طياشته إلى طياشه الامهم – ثم بدخوله به إلى اورشليم ، إشارة إلى أنه دخل بالامم – الذين هم نحسون في نظر اليهود – إلى الكنيسة المسيحية . وهذا هو الانفتاح الجديد والنظرة الجديدة التي قدم كما المسيح كنيسة العهد الجديد. فلم تعد مرتبطة بشعب بعينه. فصارت بذلك واحدة مقدسة جامعة رسولية . وبناء على هذا تسقط دعوى اليهود بالارتباط بالمكان ، كما تسقط دعواهم في ألهم شعب الله المختار.

والخلاصة أن اليهود وإن كانوا حسبوا في وقت ما شعب الله المحتار ، ولكن وعد الله قد سقط عنهم ، لأنهم صاروا غير أهل له، ذلك بفضل عنادهم وتعنتهم وقساوة قلوهم. فإذا سقطت دعوى اليهود وادعاءاتهم في أنهم شعب الله المختار وأنهم أصحاب الارض المقدسة، فيترتب عليه أن تصير فلسطين لعرب فلسطين وهم سكانها الاصليون قبل أن يسكنها اليهود بالآف السنين .

# ثالثًا : تزعم اسرائيل أن نبوّات الانبياء تتحقق في تأسيس دولة اسرائيل :

وغن نقول أن كل نبؤة في العهد القديم تشير إلى كيان لشعب اليهود وكنيستهم وهيكلهم لا بد أن تفهم على ألها قد تمت في الماضي بمجيء المسيح أو قبل مجيئه في الجسد. وكل نص يسير إلى نجاح لهم، أو انتصار على اعدائهم، يجب أن يؤخذ على أنه قد حصل فعلا في احدى رجوعاهم السابقة لجيء المسيح. لألهم كانوا قد سيقوا خارج بلادهم ورجعوا اليها عددا من المرات. بحيث لم يعد لتلك النصوص دلالة على نصر حديد أو نجاح حديد في اعادة كيان الكنيسة اليهودية بمعناها القديم. لألها بمجيء المسيح وبتأسيس الكنيسة المسيحية أمست الكنيسة اليهودية غير ذات موضوع.

من ذلك قول النبي في سفر المزامير:" من صهيون ذات الجمال الكامل تجلى الله الهنا يأتي ولا يصمت ... أن اجمعوا لي اصفيائي الذين بنوا على الذبيحة عهدي "(مزمور 29: ٧-٥) ولا شك أن هذا النص يشير إلى ظهور المسيح له المحد في اورشليم، كما يشير إلى ذبيحة الفداء التي قدمها الرب يسوع بموته على الصليب نيابة عن كل البشر الذين أخطأوا في آدم ، وكان قديسو العهد القديم يرجوها وينتظروها وماتوا وهم يتوقعوها . فلما مات المسيح بالصليب وتم الفداء قمللوا وفرحوا بالخلاص الذي كانوا يرجونه وقد تم . ( انظر خصوصا سفر المكابيين الأول الاصحاح الخامس ) .

وهكذا تضرع المرنم في المزمور يشير إلى حادث قديم قد تم بعد ذلك في عهد المكابيين فعلا عندما يقول:

"اللهم لا تكن ساكنا. لا تصمت ولا تمدأ يا الله فإن اعداءك يعجون، ومبغضيك يرفعون رؤوسهم على شعبك ائتمروا كيدا وتشاوروا على احميائك. وقالوا هلم نمحقهم من الامم، فلا يذكر اسم اسرائيل من بعد... اللهم اجعلهم كالزوبعة، كالعصافة تلقاء الريـــح. وكما تحرق النار الغابة، ويضرب اللهيب الجبال، كذلك اطردهـــم بعاصفتك وروعهم بزوبعتك. املاً وجوههم عارا، فيسألوا عن اسمك يا رب. ليخروا ويرتاعوا إلى الابــد وليخجلوا ويهلكوا. فيعلموا انك انت وحدك اسمك الرب المتعالى على جميع الارض . (مزمور 1۸-۱).

وكذلك النص التالي من سفر اشعيا الذي يظن أنه ينبىء عن اسرائيل في حاضرهــــــا والذي يقول :

" ويكون في آخر الايام، أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفسع فوق التلال ، وتجري اليه جميع الامم. وتنطلق شعوب كثيرون ويقولون: هلموا نصعسد إلى جبل الرب، إلى بيت اله يعقوب، وهو يعلمنا طرقه فنسلك في سبله. لأنها من صهيون تخسر جالشريعة، ومن اورشليم كلمة الرب. ويحكم بين الامم، ويقضي للشعوب الكثيرين، فيضربون سيوفهم سككا، وأسنتهم مناجل، فلا ترفع امة على امة سيفا، ولا يتعلمون الحرب من بعد، هلموا يا بيت يعقوب لنسلك في نور الرب " (اشعيا ٢: ٢-٥).

يظن خطأ بعض الناس أن هذا النص يشير إلى اسرائيل في حاضرها، ولكن النصص ينبئ في الواقع عن عصر ظهور المسيح منذ الفي عام والى شريعته السامية، وتعاليمه الطاهرة

التي استنارت بها جميع الامم. أما اورشليم هنا فهي كنيسة المسيح، وهي أيضا صهيون الروحية التي منها تخرج شريعة المسيح. وإذا كان النص يشير إلى زمن السلام، فلا شك أن شريعة المسيح هي شريعة السلام، لأنه نادى بالاخوة العامة لكل البشر، وطالب الانسان أن لا يقاوم الشر بالشر، وأن يقابل الاساءة بالاحسان ، والكراهية بالحب، وأمر تابعيه بأن يحبوا اعداءهم، ويباركوا لاعنيهم، ويحسنوا إلى مبغضيهم، كما يشير النص إلى السلام الذي صار بفضل المسيح وشريعته بين اليهود والامم. فقد انحلت في المسيح العداوة القديمة، التي كانت وظلت دهورا وعشرات القرون قائمة بين اليهود والامم، وصار في كنيسة المسيح لا يهودي ولا الحميع واحد في المسيح .

كذلك أيضا السلام الباطني الذي يملأ قلوب المؤمنين بالمسيح وهو سلام يفوق كل عقل . فإذا كانت الحرب تنشب بين الامم الآن، فهي نتيجة انصرافهم عن تعاليم التي تدعو إلى السلام الكامل .

ومهما يكن من أمر فإن هذا النص يشير إلى عهد الجيء الثاني للمسيح الذي يتحقق فيه كامللا السلام التام في اشمل صورة له، وذلك في أورشليم السمائية التي سيسكن فيها مع الناس. وهي السماء الجديدة والارض الجديدة التي يتحدث عنها سفر الرؤيا للقديس يوحنا الرسول الرائي .

وبالمثل فإن قول النبي في سفر المزامير " من يعطي من صهيون الخلاص لاسرائيل، اذ يرد الرب سبي شعبه، يبتهج يعقوب ويفرح اسرائيل". (مزمور ١٣: ٧). يشير إلى حسلاص المسيح بالفداء الذي تممه بموته بديلا عن آدم وذريته وهو الخلاص الذي كان يرجوه ويطلبه اتقياء اليهود، وانبأ به انبياءهم. انه يتم بالمسيح.

## رابعاً : تزعم اسرائيل أنما ستبني الميكل :

وأما عن الهيكل وهو فخر اليهود وعزهم، وبحد امتهم، فقد زال أيضا وامحى عقابا لهم على تمردهم، وتحقيقا لانذارات الله وتوعداته لهم. وقد حكم المسيح مخلصنا على هذا الهيكل بأنه سيزول لهائيا، فقال لهم:

" هوذا بيتكم (أي هيكلكم) يترك لكم حرابا... لن يترك فيه حجر على حجر لا يهدم" وقد تم ذلك حرفيا . " فالسموات والارض تزولان وأما كلام الله فلا يزول إلى الابد."

فالهيكل الذي كان وقتا ما هيكل الرب وقال عنه " بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب " لم يعد هيكل الرب بل صار للخراب والدمار . واذ قال " هوذا بيتكم يترك لكم خرابا " فقد تبين أنه لم يعد بيت الرب بل صار بيتهم هم، وقد دعا عليه بــــالخراب . وقـــد حاول اليهود مرارا عبر التاريخ الطويل بناء الهيكل فلم يفلحوا بل باءوا بالفشل الذريع .

وحتى لو نجح اليهود في وقت ما في أن يبنوا بناء يسمونه الهيكل فلن يكـــون هـــذا البناء هيكل الرب أبدا بل سيكون عمارة كسائر العمائر ولن يحل فيه مجد الرب .

والكنيسة اليهودية لم يعد لها في نظر المسيح وجود، ولا الكهنوت اليهودي صار له وجود. وانما المسيح له المحد أبان أن صاحب الكرم قد سلم كرمه إلى كرامين آخريسن. وهؤلاء الكرامون الآخرون هم خدام العهد الجديد أي الرسل ومن حاء بعدهم من الأساقفة والكهنة.

### غامسا : تزعم اسرائيل أنما تتبع ديانة العمد القديم وديانة النبي موسى :

إن المسيحية وإن جاءت متممة ومكملة للموسوية، وقد قال الرب يسوع المسيح " لا تظنوا أبي جئت لأنقض الشريعة والانبياء ، ما جئت لأنقض بل لأتمم"(متى ٥: ١٧).

لكن اليهودية هي غير الموسوية.

إن اليهودية الآن هي ديانة الذين أنكروا المسيح ورفضوا دعوته ورسالته وخلاصه وتعاليمه الروحانية، متطلعين إلى مسيح آخر، من طراز شمشون الجبار، وغيره من المحاربين الاشداء الذين يقودون المعارك الحربية ليحققوا لشعبهم نصرا ماديا أرضيا، ولا يزالون مرتبطين بفكرة المملكة الارضية التي تقوم على التوسع المادي والاقتصادي، ليسودوا العالم ويحكموه ويتسلطوا على غيرهم من الشعوب اعتقادا منهم ألهم هم وحدهم شعب الله المختار، وأمساغيرهم من البشر فهم (حيوانات لها أشكال آدمية).

هذه الترعة الشريرة القاتلة التي أتاحت لهم في كل العصور أن يضروا ويؤذوا كـــل من لم يكن يهوديا، وهذا هو سر عدائهم للمسيح وللمسيحيين، لأن المسيح علم بـــأبوة الله لكل البشر، وأن جميع الناس أخوة لا فرق بين يهودي وأممي، عبد أو حر ، ذكر او انشـــي" (غلاطية ٣: ٢٨).

# سادسا : تزعم اسرائبل أنما تتطلع إلى المسيم المقيقي، وأن مسيم المسيميين ليس هو المسيم المقيقي :

وما دام اليهود الآن تحت غضب الله، حلت عليهم اللعنة، فليس لهم أمام الله كيان معترف به وليست كل جهودهم إلا محاولة انسانية مصيرها الفشل المحقق، ولن يرتد عنه غضب الله ما لم يدركوا خطأهم وخطيتهم برفضهم للمسيح الذي أتى لخالاس البشرية، ويتحولوا من عنادهم وترقبهم لمسيح آخر على طراز شمشون الجبار وغيره من الحاربين الاشداء يخلصهم من اعدائهم الظاهرين ويؤسس منهم مملكة قوية تقهر غيرها من جميع الامم، فتتحقق أحلامهم في دولة كبرى تحكم العالم بأسره. ما لم يدرك اليهود خطأهم في هذا الفهم الاثيم، ويتحققوا أن ملك المسيح ملك روحاني لا مادي، وسماوي لا أرضي، وأن رسالته رسالة سلام لا حرب، فلن يرتد غضب الله عنهم، ولن يفلحوا أو ينجحوا. والنجاح المادي الذي قد يحققونه نجاح موقت عابر، سينتهي إلى هزيمة نكراء لأن الله لم يعد لهم الها، و لم يعد المنه عليهم، و لم يعودوا شعبه المختار، وانما هم الآن أعداء المسيح الذي يصرخ ضدهم من يوم أن قالوا: " اصلبه اصلبه ... دمه علينا وعلى ابنائنا "(من ٢٧: ٢٥)، وقد قال لهم المختاص مرة: " يقع عليكم وزر كل دم زكي سفك على الارض، من دم هابيل البار "(من ٢٣: ٣٥) كما وقع عليهم وزر دم المسيح نفسه. لذلك فإن ما عاناه اليهود في كل تاريخهم في هذين الالفين من السنين كان نقمة من الله عليهم، لأنه كما قال لهم:" لأن هدنه أيام انتقام... فأنه سيكون سخط على هذا الشعب" (اليهودي).

ويقول مار بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية" فماذا حصل . إن اسرائيل لم ينل ما طلبه، وانما ناله المختارون ( اليهود الذين صاروا مسيحيين) أما الباقون ( من اليسهود ) فتقسموا كما هو مكتوب ( في نبؤة اشعيا ٢٩: ١٠) اعطاهم الله روح سسبات وعيونا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، إلى هذا اليوم. وقال داود( في سفر المزامسير ٦٨: ٢٢) "

لتكن مائدتهم فخا وشركا وشكا ومجازاة لهم. لتظلم عيونهم فلا يبصرون، وأحن ظـــهورهم كل حين " ( رومية ١١: ٧-١٠)

ويقول مار بولس الرسول أيضا في نفس الرسالة: " وقال أشعيا النبي (٦٥: ٢). لاسرائيل :" بسطت يدي النهار كله نحو شعب معاند ومقاوم " ( رومية ١٠: ١٢).

إذن الكنيسة المسيحية قد حلت بالتمام محل الكنيسة اليهودية التي قد زالت وامحت تماما، و لم يعد لها كيان، وصارت غير ذات موضوع. ولذلك صارت الكنيسة المسيحية تلقب في العهد الجديد باسرائيل الجديد، كما صارت هي صهيون الجديدة واورشليم الجديدة، وصار يهود اليوم يمثلون أفرادا أو جماعات عاقة على الله، وقد أنكروا المسيح الحقيقي الذي أتيي، وهم يطلبون مسيحا آخر من طراز المحاربين الاشداء من أمثال شمشون الجبار. ولسوف يفشل هذا المسيح الدحال ، ولسوف يبيده المسيح الرب بنفخة فيه كما حاء في رسالة القديس بولس الثانية إلى اهل تسالونيكي:" فحينئذ يظهر ذلك الاثيم الذي يبيده الرب يسوع بروح فمه وبإنارة مجيئه يبطله".

#### سابعا : تزعم اسرائيل أنما صديق المسيحيين :

تزعم اسرائيل ما تروجه أيضا الصهيونية من ألهم اصدقاء للمسيحيين والواقـــع أن عداوة اسرائيل للمسيح وللمسيحيين سبقت عداوقهم للمسلمين قرونا طويلة. فقــد قــاوموا السيد المسيح، وأهانوا العذراء مريم، ولا زالوا يتهمولها - وهي الطاهرة القديسة - بالفحشاء والمنكر ، واضطهدوا رسل المسيح وحواريه، وغدروا بالمسيحيين في كل العصور، وما زالــوا ينشطون في ابتداع البدع المناوئة للكنيسة والمسيحية .

قال مار بولس الرسول: "إن اليهود قتلوا الرب يسوع والانبياء، واضطهدونا نحن الرسل، وهم لا يرضون الله، ويقاومون جميع الناس، ويمنعوننا عن أن نكلم الامم لخلاصها، حتى يتمموا خطاياهم كل حين. فإن غضب الله قد حل عليهم إلى النهاية " (تسالونيكي الأولى ٢: ١٥-١٦).

والماسونية على ما نعلم منظمة سرية كان الغرض منها أصلا مقاومة المسيحية الناشئة سرا، بعد أن صار من المستحيل على اليهود مقاومتها جهرا. ومن مؤسسيها الاوائل حنال وقيافا رئيسا الكهنة اللذان حكما على المسيح بالصلب .

ويكشف التلمود اليهودي عن الروح التي يجب أن يلتزم بها اليهودي ازاء المسيحي فيقول في ذلك ( باستطاعتك بل من واحبك أن تقتل أفضل المسيحيين).

ومن الحقائق التاريخية المؤكدة، الدور الذي لعبه اليهود في عهد نيرون الامبراطور من تربص المسيحيين للفتك بهم في محاولة مستميتة للقضاء على الديانة المسيحية .

والى اليوم لا يملك اليهود فرصة على المسيحيين الا واستغلوها. وقد قــــال أخـــيرا الكاتب الاسرائيلي مردخاي كنش في صحيفة حيروت بتاريخ ٢٧ تشريـــــن الثـــاني ١٩٦٤ بعنوان " نحن والعالم المسيحي " أن لنا حسابا دمويا طويلا مع العالم المسيحي .

ويكفي ما نشرته الصحف من اعتداءات اسرائيل المتكررة على الكنائس والاديـــرة والمقدسات المسيحية منذ عام ١٩٤٨ أي منذ انشاء اسرائيل. ففي هذا العام وحده دمر اليهود أكثر من ثلاثين ديرا وكنيسة ومعهدا ، وقتلوا عددا غير قليل من رجال الدين المسيحى .

وقد كتبت صحيفة دافار اليهودية في ٢٧ نيسان ١٩٥٤ أن مسيحيي حيف اقد انزعجوا عندما وحدوا ذات صباح مقابرهم منبوشة وحثث موتاهم ملقاة في أرض المقسرة وعددا من الصلبان محطمة.

ومن مطالعة الصحف الاسرائيلية نفسها يمكن للقارئ أن يستدل على مــا يعانيــه المسيحيون من اضطهاد وتمييز عنصري في اسرائيل على اعتبار ألهم رعايا من الدرجة الثانية .

هذا فضلا عن الاعتداء المستمر المتكرر على قدسية كنيسة القيامة وسلوقة تلا العذراء. ومن ذلك أيضا اشعال النار عمدا في دير راهبات القربان، واحراق كنيسة الآباء البندكتان، وتدمير دير القديس يعقوب، ودير رؤساء الملائكة، وهدم دير الراهبات، ودير القديس كارلوس، وكنيسة نوتردام وغير ذلك مما لا يعيه الحصر من الاعتداءات الوحشية.

والخلاصة أن عداوة اليهود للمسيحيين منذ نشأة المسيحية في القرن الأول والى اليوم عداوة أصيلة وقائمة. والمسيحي هو لليهودي العدو رقم ١ ".

# الملعق الرابع :

#### طبيعة بروتوكولات مكماء سعيون :

ليس هناك أدل على طبيعة بروتو كولات حكماء صهيون وأهميتها باعتبارها أسلوب العمل اليهودي السياسي في تحويل جملة المعتقدات اليهودية إلى خطة عمل يجاهون به العسالم ويحققون اطماعهم وأمانيهم في السيادة والسيطرة على العالم من تصدير الطبعسة الخامسة لبروتو كولات حكماء صهيون من الطبعة الانكليزية التي طبعت في لندن عام ١٩٢١ م بعد أن نشرت في روسيا عام ١٩٠٥ عن طريق الاستاذ سرجي نيلوس الذي نشر هذه البروتو كولات لأول مرة بعد أن وصلت اليه سرا عن طريق سيدة فرنسية كانت عضوا في محافل الماسون وقد تمكنت من سرقة هذه البروتو كولات في لهاية اجتماع سري .

ولقد ترجم الاستاذ محمد خليفة التونسي الطبعة الخامسة الانكليزية كلها ترجمة أمينة وصادقة وهي تقول في المقدمة كبيان في التدليل على أهمية طبيعة هذه البروتوكولات .

#### \*\*\*\*\*\*

البووتوكول الأول من مجموعة البروتوكولات التي بلغت حتى الرابع والعشرين:

" ... إن ما لنا من ثروة ومال في أنحاء العالم سوف يطغى على القوانسين العالميسة كلها كما أننا سوف نحكم الدول كما تحكم الحكومات رعاياها. " ويقول :

" علينا أن نختار من بين أفراد الشعب رجالا للادارة من الاذلاء الذين لم يكتسبوا خبرة في شؤون الحكم وسيكون من السهل علينا أن نجعلهم كقطع الشطرنج ".

#### وفي البروتوكول الثالث:

"... سنعمد إلى خلق أزمة اقتصادية بكافة الطرق الملتوية وبواسطة الذهب الـــذي بين أيدينا وسنطلق في شوارع اوروبا كلها في وقت واحد جماهير العمـــال الغفــيرة الـــي سيسعدها أن تنقض على اولئك الذين كانت تشعر منذ الطفولة بــالحقد عليــهم وســنريق دماءهم ونستولي بعد ذلك على ممتلكاتهم".

# وفي البروتوكول الرابع:

"... إن المحافل الماسونية تقوم في العالم أجمع بدور القناع الذي يحجب اهدافنا الحقيقية ". وفيه أيضا:

"... الشعب باعتناقه الإيمان سوف يخضع لرجال الدين ويعيش في سلام ومـــن ثم يتحتم علينا أن نقوض اركان كل ايمان ونزعزع من عقل الخوارج الاعتقاد بالله ونســـتعيض عنه بالارقام الحسابية والمطالب المادية ".

## وفي البروتوكول السادس:

"... سنشرع في تنظيم احتكارات عظمى بحيث نستوعب الثروات بطبيعة الحـــال ثروات غير اليهود بشكل تزول هذه الثروات تماما كما تزول حظوة حكومتهم غداة الازمـــة السياسية ".

## وفي البروتوكول السابع:

"... علينا أن نرد على أية دولة تجرؤ على اعتراض طريقنا بدفع الدولة المجاورة لها إلى اعلان الحرب عليها. ولكن إذا قررت الدولة المجاورة بدورها أن تتخذ ضدنا موقفا فيحب علينا الرد باشعال حرب عالمية ". وفيه أيضا:

"... وبالاحتصار لكي نظهر أن جميع حكومات غير اليهود في أوروبا خاضعة لنا سوف تظهر سلطتنا لكل حكومة منها عن طريق الجرائم والعنف ، أي عن طريق حكم الارهاب ".

#### وفي البروتوكول التاسم:

"... لقد حطمنا في الواقع جميع السلطات الحاكمة ولكنها ما زالت قائمـــة مــن الوجهة النظرية فقط". وفيه أيضا:

"... وسوف تحل محل شعارنا الماسوني الذي يتسم بالتحرر - الحريـــة والمســـاواة والمحاه - كلمات تعبر ببساطة عن فكرة وتصور فنقول حق الحرية وواجب المساواة وفكرة الاخاء وبذلك نقبض على الثور من قرنيه" وفيه ايضا :

" إن مطامعنا غير محدودة وحشعنا نــهم وتعصبنا شديد وحقدنا عنيف ولذلـــك نتوق إلى انتقام لا رحمة فيه".

## وفي البروتوكول العادي عشر:

" الامر الجوهري بالنسبة لنا أن يدرك الشعب بمحرد هذا الاعلان ما دام يتاً لم مسن التغير المفاجئ مستسلما بالذعر والتردد أننا قد اصبحنا من القوة والمناعة لدرجة أننا لا نأبسه بمصالحه ولن نعيرها التفاتنا وسنعمل على أن يقتنع أننا لا نتجاهل آراءه ورغباته فحسب بسل أننا على استعداد في أي وقت وفي كل مكان لقمع كل مظاهرة وكل جنوح للمقاومة بشدة وسنفهم الشعب على أننا حصلنا على ما نريد وأننا لا نسمح له بمشاركتنا السلطة وحينئسند يدفعه الذعر إلى أن يغمض عينيه وينتظر الاحداث في صبر ." وفيه أيضا :

"... غير اليهود كقطيع الاغنام، أما نحن فإننا الذئاب وهل تعلمون مـــاذا تفعــل الاغنام إذا اقتحم الذئاب حظيرتها ... إلها تغمض عينيها". وفيه أيضا:

"... ما هو السبب الذي دفعنا أن نبتدع سياستنا ؟ ونثبت أقدامها عند غير اليهود ؟ لقد رشحناه في أذهاهُم دون أن ندعهم يفقهون ما تبطن به من معنى فما هو الذي دفعنا أن نسلك هذا المسلك اللهم إلا أننا جنس مشتت وليس في وسعنا بلوغ غرضنا بوسائل مباشرة فحسب هذا هو السبب الحقيقي لتنظيمنا الماسوني الذي لم يتعمق هؤلاء الخنازير مــن غــير

اليهود في معناه ولا حتى الشك في أهدافه وأننا نسوقهم إلى محافلنا التي لا عداد لها ولا حصر، تلك المحافل التي تبدو ماسونية فحسب ذرا للرماد في عيون رفاقهم .

## وفي البروتوكول الثاني عشر:

"... إن الصحافة والادب أهم دعامتين من دعائم التربية ولهذا السبب سسنشتري أكبر عدد ممكن من الصحف الدورية فنقضي بهذا الشكل على الأثر السيء للصحافة المستقلة ونسيطر سيطرة كاملة على الروح البشري." وفيه أيضا:

" عندما نصبح أسياد الارض لن نسمح بقيام دين غير ديننا . " وفيه أيضا :

"... ومن أحل ذلك يجب علينا إزالة العقائد ، وإذا كانت النتيجة التي وصلنا اليها مؤقتا قد أسفرت عن خلق حيل من الملحدين فإن هدفنا لن يتأثر بذلك بل يكون ذلك مشلا للاحيال القادمة التي ستشيع إلى تعاليم موسى هذا الدين الذي فرض علينا مبدؤه الثابت النابه وضع جميع الامم تحت أقدامنا ."

## البروتوكول الرابع عشر:

حينما نمكّن لانفسنا فنكون سادة الارض ، لن نبيح قيام أي دين غير ديننا... ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان واذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي اثمار ملحدين فلن يدخل هذا في موضوعنا ولكنه سيضرب مثلا للآجيال القادمة التي ستصغي إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وكّل الينا بعقيدته الصارمة واجب اخضاع كل الامم تحت أقدامنا ...

وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الاممية (غير اليهودية) ولكن لن يحكسم أحد ابدا على ديانتنا من وجهة نظرها الحقة اذ لن يستطاع لأحد أبدا أن يعرفها معرفة شاملة نافذة الا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر بكشف اسرارها .

وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضا قذرا يغثي النفوس .." البروتوكول الغامس عشر:

"نستعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبّر ضدنا حين نحصل لهائيا على السلطة متوسلين اليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاحئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار وسنقبض على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسميا ألها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا وربما تمته

هذه الفترة قرنا كاملا، ولكي نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الاعدام بلا رحمة في كل من يشهر اسلحة ضد استقرار سلطتننا ... وستكون قسرارات حكومتنا نهائية ولن يكون لأحد الحق في المعارضة... والى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة، سنحاول أن ننمي ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار في جميع أنحاء العالم وسنحذب اليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة. وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية...

وحينما يعاني العالم كله القلق فلن يدل هذا الا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة وحينما تبدأ المؤامرات خلاله فإن بدءها يعني أن احدا من أشد وكلائنا اخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة وليس الا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجهها للشروعات الماسونية ونحن الشعب الوحيد الذي يوجهها . ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الامميين (غير اليهود) جاهلون بمعظم الاشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون رؤية النتائج العاجلة ويكتفون بتحقيق غرضهم حين يرضي غرورهم ولا يفطنون إلى أن الفكرة الاصلية لم تكن فكرتهم بل كنا أنفسنا الذين أوحينا اليهم

إننا سنقدم الماسون الاحرار إلى الموت باسلوب لا يستطيع معه أحد الا الاحسوة أن يرتاب أدنى ريبة في الحقيقة بل الضحايا انفسهم أيضا لا يرتابون فيها سلفا ألهم جميعا يموتون – حين يكون ذلك ضروريا – موتا طبيعيا في الظاهر حتى الاحوة – وهم عارفو الحقسائق – لن يجرؤوا على الاحتجاج – عليها ...

ويوم يضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا سيصير البطريرك لكل العالم .

# البروتوكول السادس عشر :

رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجماعية غير مشروعنا سنبيد العمل الجماعي في مرحلته التمهيدية أي أننا سنغير الجامعات ونعيد انشاءها حسب خططنا الخاصة.

وسيكون رؤساء الجامعات واساتذها معدين اعدادا حاصا وسيلته برنسامج عمسل سري متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب. وسيرشحون بعناية بالغة ويكونون معتمدين كل الاعتماد على الحكومة. وسنحذف من فهرسنا كل تعاليم

القانون المدني مثله في ذلك مثل أي موضوع سياسي آخر ولن يختار لتعلم هذه العلوم إلا رحال قليل من بين المدربين لمواهبهم الممتازة ولن يسمح للحامعات أن تخرج للعالم فتيانا خضر الشباب ذوي افكار عن الاصلاحات الدستورية الجديدة كأنما هذه الاصلاحات مهازل او مآس. ولن يسمح للحامعات أيضا أن تخرج فتيانا ذوي اهتمام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي لا يستطيع ولو آباؤهم أن يفهموها ...

وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقبل بدلا من الكلاسيكيات وبدراسة التاريخ القديم الذي يشتمل على مثل سيئة اكثر من اشتماله على مثل حسنة. وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضية التي تكون شؤما علينا... اننا سنمحو كل انواع التعليم الخاص، وفي أيام العطلات سيكون للطلاب وآبائهم الحق في حضور اجتماعات في كلياتهم كما لو كانت هذه الكليات اندية وسيلقي الاساتذة في هذه الاجتماعات أحاديث تبدو كأنما خطب حرة في مسائل معاملات الناس بعضهم بعضا وفي القوانين وفي اخطاء الفهم التي هي على العموم نتيجة تصور زائف خاطئ لمركز الناس الاجتماعي... هذه النظريات سنجعلها عقائد للإيمان متخذين منها مستندا على صدق ايماننا و ديننا ...

# البروتوكول السابم عشر :

"... وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الامميين (غير اليهود ) في أعين الناس وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا وان نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما فيوما .

اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان ولن يطول الوقت الا سنوات قليلة حيى تنهار المسيحية يوما الهيارا تاما، وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الاحرى، على أن مناقشة هذه النقطة أمر سابق حدا لاوانه...

حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي تحطيما تاما فان يدا مجهولة مشيرة إلى الفاتيكان ستعطي اشارة الهجوم وحينما يقذف الناس اثناء هيجياهم بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح وهذا العمل سننفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية. إن ملك اسرائيل سيصير البابا الحق للعالم وبطريرك الكنيسة الدولية .

ولن نهاجم الكنائس القائمة الان حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن طريسة عقائد مؤقتة حديدة ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل سنحارها عن طريق النقد الذي كان وسيظل ينشر الخلافات بينها، وبالاجمال ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الاثمية الدينية وغيرها عن طريق كل انواع المقالات البذيئة لتخزيها ونحط من قدرها إلى مدى بعيد لا تستطيعه الا امتنا الحكيمة . إن حكومتنا ستشبه الآلهة الهندي فشنو ، وكل يد من أيديها المائة سستقبض على لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة .

#### البروتوكول الثاهن عشر:

حينما يتاح لنا الوقت كي نتخذ اجراءات بوليسية خاصة بأن نفرض قسهرا نظام اكهرانا okhrana حينئذ سنثير اضطرابات تحكمية بين الشعب أو نغريه باظهار السخط المعطل ، وهذا يُحدث بمساعدة الخطباء البلغاء أن هؤلاء الخطباء سيجدون كثيرا من الاشياع وبذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس ووضعهم تحت قيود خاصة مستغلين خدمنا بين بوليسس الامميين ...

ان حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمكن أن تتوهم منهم الجرائم السياسية توهما عـن صواب كثير أو قليل اذ ليس أمرا مرغوبا فيه أن يعطى رجل فرصة الهرب مع قيام مثل هـذه الشبهات خوفا من الخطأ في الحكم ...

## البروتوكول التاسم عشر :

"... إن الثورة ، ليست أكثر من نباح كلب على فيل . ففي الحكومـــة المنظمــة تنظيما حسنا من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة النظر إلى بوليسها بنبح الكلب علــــى الفيل من غير أن يحقق قدرته، وليس على الفيل إلا أن يظهر قدرته بمثل واحد متقـــن حـــتى تكف الكلاب عن النباح وتشرع في البصبصة بأذناها عندما ترى الفيل . ولكي نترع عن المجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمين الاخرين بحيـــث يســتوي مـع اللصوص والقتلة والانواع الاحرى من الاشرار المنبوذين المكروهين .

# البروتوكول العشرون :

يتكلم عن البرنامج المالي الذي وضعه حكماء صهيون، وعمن أمسلاك الدولسة والضرائب التصاعدية والاصلاح الاحتماعي وفرض الضرائب على الفقراء والنفقات الحكومية ومصاريف الملك وأقاربه .

واصدار العملة الجديدة والازمات الاقتصادية والحسابات الدخل والخرج معا مــــع المخططات لاصلاح المؤسسات المالية للامميين والقروض الداخلية والخارجية ..

لهذا أعرضنا عن ايراد هذا البروتوكول بنصه خوف الاطالة والملل.

## الملحق الخامس

#### صلب السيم المسيم في الفكر الأمريكي المعاصر

نشرت حريدة " نداء الوطن " اللبنانية في العدد الصادر يوم الثلاثاء المصادف ١٢ نيسان ١٩٩٤ ريبورتاجا مهما حول مفهوم صلب السيد المسيح في الفكر الامريكي الصهيوني المعاصر تحت عناوين مختلفة ننقلها هنا كما وردت ، ليقف القارئ العزيز على مكنونات قلوب الصهاينة الحاقدة على المسيحية، ولقلب المفاهيم رأسا على عقب في سرت الفداء والحلاص وقصة صلب يسوع الواقعية التاريخية، وعندئذ ليحكم المطالعون بأي حقد دفين يتعامل به الصهاينة وتلاميذهم الملحدون، وبشرهم بأي منقلب سينقلبون، وليخسأ الخاسئون:

١- حاء في الصحيفة الثامنة (أصوات) من الجريدة المذكورة أعلاه، وتحت عنوان: "آيات شيطانية "تنشرها الجامعات الامريكية: المسيح مات بنوبة قلبية على شاطئ بحر الجليل ... لم يدفن ... لم يبعث ... وأكلت جثته الكلاب!!!

تقول الجريدة:

اربعة آلاف وثمانمائة باحث واكاديمي اميركي، يرصدون كل الوقت لكتابة "آيات شيطانية " معادية ، هذه المرة ، للنصرانية : للنصارى ، وليسوع الناصري .

مجلتان امير كيتان عرضتا للموضوع:

التايم " الدولية " في عددها رقم "٢" بتاريخ ١٠ شباط ١٩٩٤.

نيوزويك " الدولية " في عددها الصادر بتاريخ ٤ نيسان ١٩٩٤ .

في المجلة الأولى، يدور الحديث عن ثلاثة كتب صدرت مؤخرا ، تتعرض للانــــاجيل المقدسة، بالدس عليها وهي على التوالي :

" المسيح سيرة ثورية " لجون دومينيك كروسان من جامعة ديبول في شيكاغو. وكتاب " الإنجيل الضائع " لبورتن ماك من جامعة هاربر في سان فرانسيسكو.

والكتاب الثالث هو " الإنجيل الخامس " لمؤلفه ماكميلان.

إضافة إلى هذه الكتب الثلاثة، صدرت المجموعة الكاملة لدراسة أحد رواد " الآيات الشيطانية " ضد المسيح والمسيحية والاناجيل المقدسة، وهي مجموعة ( الأب ؟؟) ربمون .أ.براون، المؤلفة من ١٦٠٨ صفحات والتي أمضى في تحقيقها عشرين سنة بالتمام والكمال ولا تبحث سوى في الايام الاخيرة ليسوع الناصري ، أو ما يسمى في المصطلح المسيحي مرحلة الجلجلة.

والغاية ؟

الغاية بمنتهى البساطة، تكذيب الاناجيل الاربعة ، ومعها أعمال الرسل ، وكل ما حاء في العهد الجديد حول صلب المسيح بقرار يهودي، باعتبار أن رواية الاناجيل تضع الوزر على اليهود في قتل المسيح، وتبرر اضطهادات تعرض لها اليهود وقد يتعرضون لها .

ومن أحل تبرئة الذنب اليهودي التاريخي، فان كتبة " الايات الشيطانية " المعاديــــة للمسيحية لا يتورعون عن التدحيل على الكتاب المقدس، وعن التشكيك بكل روايته حول حياة وموت المسيح، وعليه فهؤلاء يعتبرون أن المسيح بعد أن صلبه الرومان ( وليس اليهود ) لم يدفن، وبالتالي لم يبعث ، وانما أكلت جثته الكلاب!!

وبعضهم الاخر يقول أن المسيح مات بنوبة قلبية على شواطئ بحر الجليل .

الجدير ذكره، إن كتاب " الايات الشيطانية" المعادية للمسيحية ، يأوون إلى رحاب الجامعات الاميركية في مختلف انحاء الولايـــات المتحــدة، ويحظــون بالرعايــة الاكاديميــة وبالمساعدات الحكومية لتمويل هذه الدراسات المعادية للمقدسات المسيحية وللمعتقــدات الاساسية لدى المسيحيين .

وهؤلاء الكتبة والفريسيون الاميركيون الجدد، ينتظمون منذ عشرين سنة ونيف في تنظيم اكاديمي يحمل اسم ( Jesus Seminar ) ويزعمون بلسان أحد قادهم روي هوفر وهو استاذ العلوم الدينية في كلية ويثمان في واشنطن ، أن الهدف من هذه الندوة الدراسية الجامعية ( Seminar ): " انقاذ المسيح من المشعوذين الذين كتبوا الانـــاحيل وبـالطبع لا حاجـة للتوضيح بانه يقصد الرسل القديسين : يوحنا ، متى ، مرقس ، لوقا ..

واذا كان هؤلاء المتطاولين على المقدسات المسيحية، قد بقوا على مدى العشرين سنة الماضية، يمارسون في مخابئهم الاكاديمية تدجيلهم على الإنجيل المقلس بحماية " الديموقراطية " الاميركية التي تزعم إنها وريثة الحضارة المسيحية ، فان الاختباء لم يعد ضروريا.

حسب ما يرى أحد زعمائهم في حامعة دي بول في شيكاغو الذي دعا هماعة " ندوة يسوع " إلى " الخروج من أوكار الخوف ، واعلان افكارهم في الصحف " طالبا إلى الشعب الاميركي الانتباه إلى " هذه الطريقة الجديدة في التفكير " .

باحتصار كلي: الطريقة الجديدة في التفكير هي التنكر التام لجيء المسيح، ودعـــوة المسيحيين المؤمنين إلى التنكر لايماهم، والعودة إلى اليهودية لانتظار مسيح يهودي .. واعتبار يسوع الناصري " بحرد دحال مشعود " .. اكلت حثته الكلاب ..

ما تبقى من " الايات الشيطانية " الصهيونية الاميركيـــة ضـــد المســيح والانجيل والمعتقدات المسيحية المقدسة، في هذا التحقيق التالي والذي ترجمته الزميلــــة كاتيـــا شمعون .

\*\*\*\*\*

حاء تحت عنوان كبير بالانكليزية:

#### RELIGION

#### JESUS CHRIST, PLAIN AND SIMPLE

A trinity of new, scholary books tries to strip away the traditional Gospel accounts of the man from Nazareth.

ثم بعنوان كبير باللغة العربية كما يلي:

الاكاديميون الاميركيون ينسفون العهد الجديد لأنه يحمّل اليهود وزر قتل المسيح! ثم عنوان بالانكليزية يقول:

WHITEWATER: TRAGETING CLINTON'S INNER CIRCLE ثم عنوان آخر بالانكليزية وبحروف كبيرة ينص :

THE DEATH OF JESUS - New insights on his last days .

وهذين العنوانين مكتوبين على صورة كبيرة للسيد المسيح بالوحه المتألم.

وهنا لا بد من التعليق على هذه العناوين وعلى ما جاء في الكتب الثلاثة الذكر فنقول اجمالا :

فقال لهم يسوع: " ومن أنا في قولكم انتم " فأحاب بطرس: " أنــــت المسيح ابن الله الحي " ( متى ١٦: ١٥-١٦ )

ماذا أن يكون الجواب اليوم ؟

ثلاثة كتب حديدة أعطت أحوبة ، منقحة ومروعة .

بينما يسوع كان نجارا، فهذا يعني أنه ربما كان اميا، وهو على الارجح، وبالتالي ينتمي إلى طبقة الحرفيين الفقيرة. لذلك لا يمكنه أن يعظ الخاطئين كي يتوبـــوا . و لم يقل " طوبى للساعين إلى السلام فانه أبناء الله يدعون " ولا " طوبى لاطهار القلــوب فــاهم يرثون الارض " فان هذه الاقوال نسبت اليه فيما بعد من قبل الذين تزعموا دعوته .

كذلك فانه لم يشف أي مريض من علة او مرض ولا أقــــام الموتـــى ولا اعطى البصر للعميان بقوته إنما بالايحاء الذي كان يستعين به، والذي كــــان يلتمســه مـــن بعلزبوب .

ماذا عن الاعاجيب الاحرى ؟ تكثير الخبز والسمك وتحويل الماء إلى خمر واقامة العازر من الموت. كلها قصص وخرافات لم تحصل أبدا ، وبالتالي ، وبالطبع، لا قيامة ، إذاً ما حصل لجسده ؟ في أغلب الظن التهمته الكلاب .

هذا ما تقوله الكتب الثلاثة التي سنعرض لأهم افكارها في ما يلى :

حتى الان، هذا النوع من التدحيل على الكتاب المقدس، كسان منتشرا بشكل واسع في الحلقات الدراسية عن المسيح وبين النحبة الجامعية، ولكن أحد الباحثين في هذا الشأن، حون دومنيك كروسان، من حامعة دي بول في شيكاغو، دعا الطلاب والباحثين إلى الخروج من مخابئهم واعلان افكارهم في الصحف. طالبا من الشعب الاهتمام والانتباه إلى طريقة تفكيرهم الجديدة.

من بين هذه الافكار كتاب : المسيح، السيرة الثورية ( لكروسان ) الإنجيل الضائع ( لبرتن ماك ) والانجيل الخامس ( لماكميلان ).

بالنسبة لكروسان ، تأليه المسيح مماثل لعبادة اغسطس قيصر. انه مزيج من الخرافات والدعاية والعادات الاجتماعية. كما ينفي كروسان بتولية العذراء مريم وعقيدة " الحبل بلا دنس " ويقول أن يسوع ليس الابن البكر لمريم ، انما هو يوحنا .. ويضيف أن السفر من الناصرة إلى بيت لحم أمر غير واقعي ، وهو بالتالي من صنع مخيلة لوقا . كما يؤكد كروسان أن يسوع لم يعالج احدا، لكنه شفى الشعب من عقدة نبذ المرضى بسبب مرضهم .

وبينما كان ليسوع مقدرة خفية على طرد الشياطين، يقول كروسان ، فقد كان يستخدم هذه الحوادث كي يصور الحكم الامبراطوري الروماني على أنه حكم خاضع لمشيئة الشيطان .

ويتفق كل من كروسان وماك على أن افكار المسيح مشاهسة لافكسار الفلاسفة الكلبيين، وهكذا ومع اختلاف الازمات، نادى يسوع بالمساواة بين البشر وطلسب من اتباعه التبشير بذلك. الامر الذي أخاف الرومان لاعتقادهم أن امرا كهذا سيتسبب حتما في دمار امبراطوريتهم، فأمروا بصلبه.

ويضيف كروسان في كتابه يسوع - ذلك اللاشيء - لم يدفن أبدا ، و لم يسأخذه تلاميذه إلى مقبرة أحد الاغنياء ، كما قيل .

## الانجيل الضائع:

توافق ماك مع كروسان في معظم تصوراته " الحديثة " عن حياة المسيح لكن الفكرة الاساسية في كتابه " الانجيل الضائع " هي نشر " كتاب كويل " ( وهي كلمة المانيــة تعــني المصدر ) وهو دعوة إلى العودة إلى اسس التعاليم المسيحية التي نزعت من النصوص القديمة من قبل باحثين ، لاعتقادهم إنها كتبت بعد الاناحيل ، وهذا الكتاب ليس قصة مســرودة انمــا محموعة اقوال وحكم .

يقول ماك : أن شعب المسيح حذب لتعاليمه لألها تتكلم عن قدسية الحياة البسيطة مثل " من ضربك على حدك الايمن أدر له الايسر " و " أحبوا اعداؤكـم " ، " افرحـوا إذا اضطهدوكم " كل هذه الايات هي حزء من " الكتاب " الذي يشمل تطبيق اعمـال الخـير والمحبة .

أما الاناجيل المسرودة فلا تستحق أن تكون رواية تاريخية . إنها من صنع الخيال .

# الانجيل الخامس:

واذا كان المسيح يعادل او يساوي قيمة ما قاله من كلمات في " الإنجيل الضـــائع " فهو بالكاد يتمسك بهم في " الإنجيل الخامس ".

ولكن ما هو " خامس الاناجيل "؟

انه انجيل توما الذي رفضه آباء الكنيسة، لأنهم اعتبروه يتضمن افكارا عن المذهـــب الغنوصي .

في الواقع ينتهي الكتاب مع يسوع وهو يوبخ بطرس لمحاولته طرد امرأة اسمها مسريم من بين التلاميذ " النساء لا يستحقن الحياة " قال بطرس . فرد عليه يسسوع " ساساعدها لتصبح رحلا وهذا تصير روحا حيا يشبهكم انتم الرحال " لأن كل امرأة تتحول إلى رحل سوف تدخل ملكوت السماوات ".

وقد اعتبرت الحلقة ثلاث جمل من انجيل توما على إنها للمسيح رافضة الاعستراف بالمقطع السابق الذي يتحدث عن مريم .

ليس من المستغرب أن تكون الكتب الثلاثة متناقضة .

غقد دعا حاكوب نسنر ، استاذ التعاليم الدينية في حامعة فلوريدا تلك الحلقة الدراسية عن المسيح بألها " اما خدعة كبيرة أو الافلاس الاكبر للدراسات المتعلقة بالعهد الجديد "، آملا أن يرجح الرأي الأول . ويتساءل بخاثة آخرون عن مدى أهمية استخدام انجيل لوقا أو " كتاب كويل " اذ أن نتيجة ذلك ستكون حتما كمن ينظر إلى المسيح من الجهة الخاطئة من المنظار فيراه متلاشيا .

وفي كتابه " انجيل المسيح " انتقد بشدة ، الاستاذ المتقاعد والفخري في حامعة دالاس ويليام ر. فارمر ، النظريات الاخيرة " لكتاب كويل " لأنها تقود إلى نتيجة شاذة ألا وهمي " أن موت وقيامة المسيح كانا على أهمية قليلة أو حتى دون أية أهمية " لتلامذته.

في الوقت نفسه قال: ن.ت.رايت استاذ في حامعة اكسفورد وعميد كاتدرائية ليشفليد في انكلترا" الاعتقاد بأن احداث الاناجيل ليست حقيقية، لمجرد أن كتاها: مسيت، مرقس، لوقا ويوحنا، لديهم وجهات نظر متباينة هو" غلطة مبتدئ" ويقول رايت وهسو أحد أبرز الباحثين الانجليين التقليديين. أن النظريات التشكيكية فشلت في اعطاء اية اجوبسة معقولة حول، كيف للاعان المبني على مسيح، مهزوم وضعيف على حد قولهم، أن ينتشر هذه السرعة بعد صلبه و يعود و يعطى تفسيره بالقيامة.

وكما يرى، رايت، لعبة تدمير وتحطيم العهد الجديد في أيامنا هذه أشبه بوحودك في ملعب " للركبي " وسط خمسة فرق وعشر طابات ، وحيث توجد كل انواع الاثارة ، الكل يتدافع والاهم أن كل واحد منهم يظن أن فريقه هو الرابح .

حتى الان يصعب على المؤمنين العاديين أن يماشوا هذه الحركة ، حتى يتقـــــرر أي " يسوع " سوف يربح .

هَذَا يَنتهي التقرير الذي وضعته كاتيا شمعون في جريدة " نداء الوطن " الانفة الذكر بأول كلامنا .

وتمضى الجريدة لتنشر مع التحقيق هذا مربعا يحمل بالخط العريض ما يلي :

" كروسان من حامعة دي بول في شيكاغو يصرح أن : يسوع ، ذلك اللاشيء، لم يدفن ابدا ... وحثة المسيح لاقت مصير كل حثث المجرمين !!".

ثم تنشر إلى حانب هذا الاعلان وتحت عنوان : أفلام امريكية معادية للمسيحية مـــــا نصه :

" أن اغلب الافلام التي يقوم باخراحها او انتاجها او كتابتها يهود تتضمن افك\_\_\_اراً تحارب المسيح. منها ما هو غير مباشر ومنها المباشر مثل:

### 1. Agness of god

#### 2.Jesus christ super star

هذان الفيلمان من احراج نورمن جويسان، الذي لا يوحد دليل على جنسيته ، انما اعماله واسمه يوحيان بأنه يهودي ( فاسم عائلته يعني " ابن اليهود " ) .

في الفيلم الأول ، وهو غنائي ، يحكي قصة المسيح واقواله بغنائية. كاتب القصة هو تيم رايس والموسيقي اندرو لويد ويبر وهما يهوديان . وقد قامت شركة universal بانتاجه . والجدير بالذكر أن ادارة " يونيفرسال " من اليهود . وحويسان أخرج أيضا فيلم " Agness " والجدير بالذكر أن ادارة " يونيفرسال " من اليهود . وحويسان أخرج أيضا " The last " وهناك أيضا " the last المعالم عن راهبة ادعت ألها حامل من الروح القدس . وهناك أيضا " the last المخرج الامريكي الايطالي مارتن سكورسيزي ، أما كاتب " ناتزاكيس وهو من انتاج universal في هذا الفيلم يعتبرون أن المسيح تزوج ومارس الجنس مع مريم المجدلية .

وتحت عنوان كبير : و ... غناء اميركي معاد للمسيحية ، تمضي الجريدة بقولها :

لا تحتاج إلى تعريف أغنية " ايروتيكا " الاباحية التي غنتها المغنية الاميركية مادونــــا على خلفية من أناشيد السيدة فيروز في أسبوع الالام ( انا الام الحزينة واليـــوم علـــق علـــى خشبة)

ولهذه البذاءة استخدمت المغنية الاميركية ، تراتيل أسبوع الالام المقدســـة بصـــوت السيدة فيروز .

ولهذه البذاءة استخدمت المغنية الاميركية ، تراتيل أسبوع الالام المقدســــة بصــوت السيدة فيروز .

#### **EROTICA**

Erotica, Romance My name is DITA I'll be your mistress tonight I'd like to put you in a trance If I take you from behind push myself into your mind when you least expect it will you try and reject it If I'm in charge and treat you like a child will you let yourself go wild let my mouth go where it wants to Give it up, do as I say Give it up and let me have it my way I'll give you love I'll hit you like a truck I'll give you love I'll teach you how to ... I'd like to put you in a trance all over

put your hands all over my body
Once you put your hand in the flame
you can never be the same
There's a certain satisfaction
In a little bit of pain
I can see you understand
I can tell that you're the same
If you're afraid, will rise above

I only hurt the ones I love Give it up, do as I say

GIve it up and let me have my way

I'll give you love

I'll hit you like a truck

I'll give you love

I'll teach you how to ...

Erotic Erotic

put your hands all over my body

I'd like to put you in a trance all over...

Erotica. romance

I'd like to put you in a trance

Erotica, Romance

put your hands all over my body

I don't think you know what pain is

I don't think you're gone that way

I could bring you so much pleasure

I'll come to you when you say

I know you want me

I'm not gonna hurt you

I'm not gonna hurt you, just close your eyes

Erotic. Erotic

put your hands all over my body

All over me

Erotica, Romance

I'd like to put you in a trance

Erotica. Romance

I like to do different kind of

Erotica.Romance

I like to do a different kind of

Erotica.Romance

I'd like to put you in a trance

Erotica, Romance

Put your hands all over my body
only the one that hurts you
can make you feel better
I'd like to put you in a trance
only the one that inflicts the pain
can take it away.

بــهذه الاغنية تختم الجريدة كلامها عن معاداة الصهيونية اليهودية للمسيح والمسيحية .

الا اننا نرغب في التعليق – ولو قصيرا – على ما ورد في التحقيق من أضاليل باطلـــة وآراء فائلة فنقول :

هذا الفكر الالحادي المقيت يختم الاميركيون القرن العشرين ويستقبلوا الالف الثالث وقد صاروا اداة طيعة بيد الصهيونية اليهودية العالمية بعد أن افرزوا في مجتمعهم كل الافكرالتجديفية حيث نشأت في مجتمعهم المنصحل احلاقيا كل البدع المضادة للكنيسة والمسيحية بدءا بالبروتستانتية المشيخية والمعمدانية والانجيلية ومرورا بالسبتية واليهوهية (شهود يسهوه) وانتهاء بالمورمونية والحبل على الجرار . وقد غاب عن اذهافهم أن كنيسة المسيح ثابتة وابواب المحديم لن تقوى عليها لأن مؤسسها وربحا معها السيد يسوع المسيح له المحد ولأسمه السحود

وهنا يحضرني بعض مقاطع شعرية نثرية حوّل ما جاء في التحقيق الســــابق والــــذي سردناه أعلاه أرغب أن اختم تعليقي وتعقيبي فأقول:

يحملني إلى فوق

حيث أنت ،

الحب والشوق

أعفّر جبيني بتراب القبر

ترى من يزعزع لي الحجو...

هناك

في الافق البعيد البعيد

وهنا

عند الافق القريب القريب

ينتصب

يعلو الصليب

للانسان

مكترا وداعيا

على حدوده

يتبادل العالم فناء باقيا

يتحاور بالنظريات

مبرهنا ونافيا

ويحتوم الصواع

لحظة بعد لحظة

سائلا ومناديا ...

انت من انت ؟!

لا أحد يجيب

من أنت ؟

احقيقة أم وهم

أم باطل عدم...

أشك أم يقين

أم تراث زائل ،

أم عهد عتيق

رماه الدهر فانيا ...؟!

هكذا

أثاروا قضيتك

فريسيو القرن العشرين

كهان العصر الحديث

أحبار الجحود العتيق

وكتّاب الرسالة الجانية...

وتبقى انت على الصليب مسمّرا

من أجلهم

من أجل العالم المضطرب

نميل بسمعنا

حيث مالت بنا الارياح

حيث مالت بنا الاهواء

حيث ينادي المنافقون...

باراباس

ويهوذا

بيلاطس البنطي

وقيافا

ومن حولهم المراؤون

هم بيننا بشخوصهم

في الشوارع

على صفحات الاوراق الصفراء

على مسارح الخضواء والحمواء

على منابر الزور والبهتان

على مناصب التيه الغبراء ...

مزايدات

مناقصات

اعلانات الدجل

في اسواق البورصة الخرساء

ينادون،

یکتبون ،

يَشْرَجُون،

ويُشَرِ ّحُون

في جسوم البرايا

في نفوس الابرياء...

كلما سئمنا الكلام

كلما سئمنا النحيب والبكاء

اختلفت عليك الاحزاب

تضاربت الاراء

تباينت

ترادفت

تناقضت

في الساحات

في الميادين

الخيول الهجناء

وأنا في تيه الصحراء

واقف أمام مفترق الطرق

ضائع

أم طائع

لست أدري ؟

أوافق من ؟،

وأخالف من ؟

والى من أذهب

وانت عندك كلمة الحياة ...

اذا كنت الها

فانت الاله الانسان

واذا كنت انسانا

فانت الانسان الاله

انت الابن المولود من الآب

وانت الآب في الابن المولود

انت قبل الدهور

قبل الأذهان

انت ابن الانسان

من دون زرع انسان والانسان الحق

وجده يدرك ابن الانسان

احزاب بلا عقول

اراء دون مدلول

نظریات دون برهان

صليبك ملأ الارض

ئستاكا

متوحدين

رهبانا

واختفت جميع المشانق

قَهَرَت الموت

هَزَمَتُ الجحيم

وكل قوات الشيطان

اضحت كلها حطاما

بعد أن كانت عظاما

تجارب

محن

وامتحان...

جعلوا الدين لعبة

وكان ارثا وهوية

جعلوا الدين سياسة

وكان مثلا عليا

اين من يقبل ؟

أين من يرفض ؟

ضاعوا وضاع الحق والباطل سوية

فتحوا الطريق إلى جهنم

باطراف عيدان الهمجية

جعلوا الموت على الصليب

خطيئة جوهرية

كما الاغنام تولد وتحيا

ثم يولد ويموت

سلطان القيد

سلطان الحوية ...

ماذا تفعل يا يسوع ؟

اختلفت عليك الاحزاب

تحاربت

بنظريات عصروية

ماذا اقول لأمتي ؟

ماذا نقول للأرث ؟

ماذا نقول للدين

والمقامات كلها سرية

القيامة مجدك

أين سعادي

أين حريتي

من قيد بالأصفاد يدي ؟

هم العشارون

هم الكتبة

رعاع اورشليم البغية

أنا مثلك يا يسوع

لا مجد لي بدونك

بدون الحق

بدون الحرية

مقامي بينهم

كمقامك بين اليهود

اعداء البشرية

ولكن لن ينتصروا

فكما قبرك تفجر وانتصر

كذا انسانيتي لن تموت

لن تنحل

الحق لا يصير باطلا

ولا الحرية تولد العبودية

لا اريد ايماهم

تلوّن الحرباء

لا اريد هذا الميلاد

هذا الموت

بدونك تتساقط الارقام اصفارا

بدونك لن ينتصر القبور

قيامتك تنقذ النفوس

من الموت

من الوهم

فتسطع هيولات القدسية

يا يسوع الحق

يا يسوع الحرية

اعطني يدك

لا احب الوقوف على القبور

لا احب البكاء على الطلول

من ناديتهم أنت

القبور المكلسة

يكرهونني على الاعتراف

بذنب لم اقترفه

يكرهونني على الكذب

على شهاذة الزور

لأماري في الشوارع

لاصيح في الساحات

هكذا مني يريدون

ايها المسيح

ايها الكلمة

اريد أن اولد بالحق

اريد القيامة

زمن الموت طال

زمن القبر طال

متى الحق

متى الحرية

ايتها الارض

ايتها الحياة الصمت

تكلمي

ابي ولدت انسانا

ابي ولدت مؤمنا

والفريسيون

يريدون

ويريدون

كل دلالات الشريعة

بالرموز يتكلمون

بكل الاساطير الومزية

يتقولون

ويفسرون

اما العهد الجديد فكم أجروا به

عمليات قيصرية

يؤولون

يؤونون

غير أن الحق منتصب

والناس مؤمنون

يعشقون الحق

وللحق يشهدون

ايها المسيح

ماذا ادعوك؟

اله انت أم نبي

أم مجرد انسان مختار ...؟

ما زالوا هم يشكون

ويشككون

ويل لمن على يديه تأتي الشكوك

آمنت بك أنك الطريق

آمنت بك أنك الحق

آمنت بك أنك الحياة

صليبك

أيها المسيح

فنار المنارة

ينير لي الدروب

قلت لي يوما

اهمل صليبك واتبعني

بدفء اطراف الصليب

احتمي

وعلى مدّ اطراف الصليب

اهجع

كاليمامة في عشها الامين

يا صليب ربي

يا صليب حبي

على مرّ الدهور

دير الشرفة

۲۹ نیسان ۲۹۹

## الملحق السادس

# كتاب ينتهك حياة المسيح وآلامه نصّا وصوراً العذراء عارية والرسل عصابة فاسدين ويسوع امرأة مصلوبة

"يسوع الناصري ملك اليهود" I.N.R.I هو عنوان كتاب صدر في باريس وشارك فيه الروائي سيرج براملي ، والمصورة الفوتوغرافية بتينا ريمس ، ( والاثنان ينتسبان إلى الديانة اليهودية )، وهو كتاب ينتهك انتهاكاً مجانباً حياة السيد المسيح ومريم العدراء والرسل القديسين وتعاليم العهد الجديد. الكتاب يطرح اكثر من علامة استفهام وسؤال عرب هذا الاتجاه الذي ينمو في الأوساط اليهودية وبعض الأوساط البروتستانتية في الغرب ، والدي يركز هجماته على المسيحية بخفة تختفي تحت ستار الحداثة الزائفة.

الصدمة الأولى تبدأ من الغلاف . امرأة نصف عارية معلقة على الصليب وقد كتبت عليه بالاحرف اللاتينية العبارة الشهيرة التي اطلقها بيلاطس البنطي " يسوع الناصري ملك اليهود ". ولكن هذه المرة " المصلوبة " لم تنجح في اداء شخصية المسيح " المؤنثة" فحسدها الابيض خال من الجروح وثدياها كأنما هما في لحظة شبق ، أما وجهها فمساغاب عنه الابتسامة رغم اكليل الشوك الذي ضفر به شعرها . وغدت الابتسامة " الغامضة " خير دليل على فعل " الهتك الساخر" لجسد المسيح المصلوب . فالمرأة المعلقة كي لا اقول " المسيحة" لم تصلب إلا لتعرض حسدها، مثيرة في عيون الناظرين إليها وفي سرائرهم بعض الرغبات والشهوات . إلا ان صورة الغلاف هي الأولى في ثلاثية تضم صورتين اخريين تمثل احداهما الصليب الاسود خاليا من حسد المسيح الذي توارى و لم يبق منه إلا آثار الدماء . وتمثل الاخرى فتي شابا شبه عار صلب ايضا ليعرض حسده الخالي من الجروح بدوره عرضا جماليا بحردا من أي بعد مأساوي. فنظراته من فوق الصليب تدل على حال ملتبسة فيما .

وتداركاً للصدمة الأولى، حاول الروائي الفرنسي سيرج براملي والمصورة الفوتوغرافية الفرنسية بيتينا ريمس، وهما صاحبا الكتاب – الفضيحة – ان يسبررا اختيارهما المرأة المعلقة صورة للغلاف فاعتبرا ان في اعتلاء المسيح الصليب إنما البشرية كلها اعتلت وأضحت مصلوبة مع المسيح، والمرأة التي تنتمي إلى البشرية صلبت بدورها وبات صلبها يرمز إلى صلب البشرية. هذا التبرير " الذكي " لا يقنع طبعاً المسيحيين الحقيقيين الذين خبروا معنى الصلب ولا المؤمنين ( وغير المؤمنين) الذين تأملوا في مفهوم الصلب وفي الرسالة السيت أدّاها المسيح وانتهت به مصلوباً لتبدأ بدايتها الحقيقية . فالصلب كما نمّت به صور الكتاب الفضيحة إنما هو في اختصار صلب استعراضي حافل بالسخرية والهتك المجاني الساذج وخال الفضيحة إنما هو في اختصار صلب استعراضي حافل بالسخرية والموائي يدّعيان ان كتابهما هو أي بعد روحي أو ميتافيزيقي. واللافت ان المصورة والروائي يدّعيان ان كتابهما هو وياته صوف" وان عملهما الفني يشبه بعض الشبه الاعمال الفنية التي تناولت شخص المسيح وحياته والامه. وتقول المصورة بيتينا ريمس حرفياً :

" المقصود هو عمل فني. كانت لنا فكرة في ان نجول من جديد على الفن المسيحي التقليدي مستجدمين وسيطاً حديثاً: التصوير الفوتوغرافي وهذا ما لم يحصل يوماً ".

بجعل المصورة اذن عملهما في مصاف أعمال الكبار الذين حسدوا ملحمة المسيح في لوحات رائعة وترقى بالفن الفوتوغرافي إلى مستوى الفن التشكيلي من دون ان تنتبه لطبيعتهما المختلفتين كل الاختلاف. فالصورة الفوتوغرافية تروي اللحظة وبجمدها في سياق زمني ما في حين ان اللوحة تخلق اللحظة وتشرعها على اللازمنية. ويستحيل فعلا تصديق الادعاء السذي حاهر به الروائي والمصورة . وهو الهما رجعا إلى تاريخ الفن المقدس القديم ليعيدا احياءه انطلاقا من جمالية الصورة الفوتوغرافية التي طالما جهلت الحفل المقدس وتحاشته . ويظن الروائي والمصورة الهما حققا انجازا فنيا كبيرا في جعل الدين (أي المسيحية) منبعا رئيسيا للتصوير الفوتوغرافي متحاهلين ان التصوير هذا يظل عاجزا عن الحلول محل الرسم في تمشل المتصوير الفوتوغرافي متحاهلين ان التصويرة الفوتوغرافية هي سليلة اللحظة وهي تظل اسسيرهما المادة الدينية والموضوع المقدس . فالصورة الفوتوغرافية هي سليلة اللحظة وهي تظل اسسيرهما مهما سعت إلى تعميق هذه اللحظة والى تأويلها. إلها وسيلة للكشف اكثر منها للمحو والاخفاء.

حمل الكتاب اذن جملة بيلاطس البنطي الشهيرة عنوانا له:

" يسوع الناصري ملك اليهود " وهي اصلا لا تخفي سخريتها رغم تبرئة الحاكم الروماني يديه من دم " الصديق " الذي لم يكن ملكا كسائر الملوك. ويكفي اختيار هذه الجملة في سياقها التاريخي ليبدأ التشكيك في " أسطورة" المسيح الحية والحقيقية فملك اليهود الذي لم تكن مملكته من هذا العالم الذي تغلب عليه إلا عشية الالف الثالث وكألهما أرادا ان يحاكماه من خلال محاكمة العالم الذي اضحى خرابا فوق خراب. و لم يهابا ان يشيا بسعادة ما القياها عنوة على المسيح فجعلاه راضيا على العالم الذي عاد اليه بعد الفي سنة ليجد نفسه قسرا غير غريب عنه فيما العالم بات غريبا كل الغربة عن العالم الذي كان يسوع فارقه قبل الفي عام.

ربما لا يحتاج كتاب " يسوع الناصري ملك اليهود" إلى قراءة دينية فهو أصلا غير ديني أو " ديني كاذب " . فقد تؤدي هذه القراءة بالقارئ ( ولاسيما المؤمن) إلى حال انفعالية لا يبقى حيالها قادرا على استيعاب الكتاب وغاياته الخبيثة . و لم يكن من الصدفة ان ينتمي الروائي والمصورة إلى الدين اليهودي مثلما لم يكن من المصادفة اختار حياة المسيح وآلامه مادة للهتك " والابداع" الحديث. والقارئ المسيحي ( أو المسلم وربما اليهودي ) قد يصاب بصدمة عنيفة حين يفتح الكتاب ليرى مثلا مريم العذراء حبلى وعارية كل عربها الصارخ. وقد يصاب بخيبة كبيرة حين يرى مريم العذراء ايضا لحظة بشرها الملاك فتاة بسالابيض امام حانة كت عليها بالانكليزية " بار هوليود"...

إلا ان الصدمات والخيبات لن تتوقف من صفحة إلى أخرى وكأن " الســـــيناريو" المصور بدقة ووعي تامين لم يهدف إلا إلى احداث صدمات وحيبات مماثلة وهي يصعب فعلا تعدادها.

فالمسيح مثلا طل احيانا كلعبة من قماش، واحيانا انسانا اسود ، واحيانا طفلا يحمل جمحمة ويقف على مائدة مملوءة بالقناني الفارغة ، واحيانا طفلا يهوديا بجديلتين وقبعة ، أو طفلا موشوما بالاحرف العبرية ملء حسده العاري .

وفي صورة المعمودية يطل المسيح بجسد شبه عار وذي عضلات وكأنه مصارع وقد جمدت فوق رأسه حمامة .

 في صورة التحربة يطلُّ المسيح امام امرأتين شبقتين .

وفي عظة الجبل الشهيرة والمهمة يطل المسيح داحل مستودع .

أما في اعجوبة نهوض العازر من الموت فتسخر المصوّرة من العازر والمسيح كليهما فتجعل المسيح راقداً تحت تابوت العازر ، والعازر جالساً فيه مبتسماً ابتسامة شريرة .

قد لا يختصر الوصف ما ورد في الصور من سخرية وتمكم مضمرين حيناً وظاهرين حيناً آخر. وقد بلغ الهتك في احيان شأوه عبر الايحاء بجو من " اللواط" حتى ان أحد النقاد الفرنسيين لم يتوان عن تسمية الكتاب " بانجيل اللواطيين " فالمصورة بالغت كل المبالغية في تركيب صور المسيح والرسل وكذلك صورة العشاء السرّي مثلاً أو صورة اللقاء الذي جمع بين المسيح والتلاميذ . وقد بدا الرسل الاثنا عشر أشبه بالهيبيين أو المشاغبين والسارقين والقتله، وقد جعلتهم المصوّرة في إحدى الصور قرب محطة للقطار وكألهم آتون من "جحيم" العالم الجديد.

و لم يسلم يوسف من الهتك فإذا به يفقد براءته الابدية ويبدو اقرب إلى رجل المافيا بنظارتيه ولحيته وملابسه الحديثة.

أما مريم المحدلية فأطلت في إحدى الصور كأنما عاهرة بامتياز، إذ فتحت فحذيــها وبان سروالها الداخلي الاحمر وظهر حزء من ثدييها.

تمضي الصور اذن في هتك أسطورة المسيح هتكاً مجانياً خالياً من أي عمق فلسفي أو ميتافيزيقي. انه مجرد هتك للهتك، فالآلة الفوتوغرافية التي تعيد تركيب حياة المسيح أو بعض مراحل حياته لا تبال بالمسيح ولا برسالته، وبدت المصورة كألها قررات الاناجيل قراءة فضائحية غير مبالية بالتراث الديني الكبير الذي شيدته المسيحية وغير معنية بالعمق الروحيي الذي زخر به التاريخ المسيحي. إنما هي قراءة فضائحية لبعض الاحداث التاريخيية ولبعض الشخصيات. قراءة افقية لتاريخ مقدس يحفر في عمق الحضارة الانسانية .

وكأن المصورة ادركت مسبقاً حجم الصدمة التي سوف تحدثها الصور فاعترفت بان الكتاب سوف يجرح مشاعر المؤمنين وألها تحترم الإيمان كثيراً، لكن احترامها هذا كان لا بد له من ان يجرح وحدان الكثيرين من المؤمنين الذين بنوا حياتهم على قاعدة الإيمان المسيحي.

أما اللافت فهو تبرير المصورة عملها تبريرا "حداثيا" فهي اعتبرت ان ما قامت به انما يصب في خضم الحداثة الفنية ورأت ان أي هجوم على الكتاب سيكون هجوما على الحداثة. وقد دفعت هذه " الحداثة " الساذجة والمصطنعة أحد رجال الدين الفرنسيين للقول "ايتها الحداثة كم من الآثام ترتكب باسمك ".

و لم تستمد المصورة مفهومها للحداثة إلا من حلال التيار الفي الذي تنتمي اليه، وهو تيار ساد فترة وبرز فيه بعض المصورين والرسامين ورفاق ثورة الفن المرئي والبصري وورث بعض تقنيات البوب آرت والبادي آرت والفانك والنيوكيتش والهابيننغ.

والصور في ذاتما لا تخلو من بعض البراعة التقنية ولاسيما في الــــتركيب المشـــهدي المبتدع والمتخيل وفي اعتماد الألوان والاشكال المتنافرة. وبدت بعض الصور على قدر مــــن الجمالية البصرية والتخييل رغم علاقتها الحادة بالواقع الذي تتمثله .

لكن التقنية والجمالية المعتمدتين لم تكونا مقتنعتين نظرا إلى المضمون الذي حاولتا ان تفلسفاه. فأضحت التقنية اشبه بالحيلة التي تهدف إلى تجريد موضوعها المقدس من قدسيته وامست الجمالية حالية من روحها الحقيقية ومزيفة ومفتعلة.

وقد بذلت المصورة والروائي جهدا كبيرا لتحقيق هذا السيناريو الفوتوغرافي في المتسلسل بل المتعاقب فصلا تلو فصل أو مرحلة تلو مرحلة. وتم السيناريو هذا عسن مرونة وحذاقة في قراءة الإنجيل قراءة بصرية ذكية ولو منحرفة أو محرفة.

ولا يمكن انكار الجمالية والتقنية التي قامت عليها الصور رغـــم مبالغــة المصــورة والروائي في الدنو من فن عصر النهضة والفن الديني عموما.

هكذا مثلا تصعب بل تستحيل مقارنة هذه الصور الحديثة (والحديثة حدا) بـــاي عمل تشكيلي من أعمال دافنشي أو فيلاسكيز أو روبنس أو رووه أو رافـــايل ورامــبرانت وبوسان أو ميكال انجلو أو جيوتو وبقية الرسامين الآخرين الذين استوحوا من الاناحيل وحياة المسيح وآلامه وموته بدءا من عصر النهضة حتى المراحل المتتالية.

 يبحثون عن أسرار العالم من خلال أسرار الدين وراحوا ايضا يكتشفون ألغاز الموت وما وراءه من خلال استعادة الحدس الديني والاختبار الصوتي .

وانه لمن الادعاء الفارغ ان يجاهر سيرج براملي وبيتينا ريمس ألهما أعادا تشكيـــــــل تاريخ الفن الديني من خلال التصوير الفوتوغرافي وتقنياته الحديثة. فــــالصور الـــــــي تضمنـــها الكتاب هي صور لا دينية تدعى الدين وهي صور مدنسة تدعى المقدس.

ليس الدين في تلك الصور إلا ذريعة للهرب من الدين ولمواجهته لا بعمق وهتك الماني حقيقي وانما بسطحية وروح فضائحية مدعية كل الادعاء. ولعل الخيبة الكبيرة السي تصيب قارئ الكتاب هو تلك الخفة التي تواجه هما قضايا دينية ترسخت في وجدان شعرب وافراد طوال قرون، الخفة في تناول الموضوع الديني وفي جعله موضوعا باهتا وخاليا من السحر والرهبة.

قد يحق للبعض ان يشكوا في الله والدين، وان يهتكوا المحرمات، لكن على هـؤلاء ان يتعمقوا قبلا في ما قاموا هتكه والتمرد عليه: هكذا يصبح لبعض "الهراطقـة" المـهمين حضور فاعل في تاريخ الأديان حتى وان حاربتهم السلطات الدينية. ولعل بعض الذين تمردوا على الله أو اعلنوا موته وشكوا فيه كانوا اقرب الناس إلى الدين والى الفكر اللاهوتي. فالراهب " المهرطق" آريوس لم يعلن تمرده على التأويل المسيحي الرسمي لرسالة يسـوع الناصري إلا بعدما تأمل عميقا في ماهية المسيحية. وكذلك المهرطق نسطور لم يعلن آراءه المخالفة للكنيسة إلا بعدما أنعم في قراءة الدين المسيحي. أما نيتشه وتولستوي وبرغسون وسبينوزا وآرنست رينان وكازنتزاكيس وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وسواهم فلم يجـاهروا بقراءة الجريئة والخاصة حدا لظاهرة المسيح إلا انطلاقا من اجتهادات فلسفية ولاهوتية عميقة.

ولعل ما يؤ لم في كتاب " يسوع الناصري ملك اليهود" هو أن المصورة والروائسي أقدما على معالجة شأن ديني لا علاقة لهما به. وهما - على ما بدا - لم يبذلا أي جهد معرفي للاحاطة برسالة المسيح وتجربته الفريدة و لم يعودا إلى النصوص عودة حقيقية ولا إلى القراءات الوفيرة التي خضع لها النص الديني فاكتفيا بقراء هما "البصرية" (كما يعبر براملي ) للاناجيل. واي قراءة هي هذه القراءة البصرية المشوهة بل المحرفة لظاهرة لم يشهد ظهاهرة في عمقها وسحرها.

إلا ان ما يثير الالتفات هو اختلاف النص المكتوب عن السيناريو المصوّر. فـــالنص القل جرأة وهتكاً من الصور وبدا اقرب إلى تاريخية الاناجيل، إذ اعاد الكاتب من خلاله سرد حياة يسوع وآلامه وقيامته. لكنه طبعاً لم يلتزم روايات الاناجيل التزاماً دقيقاً فأضاف بعـــض ما تخيله وحذف بعض ما لم يرق له ، وغدت لغته لغة متوترة بعض التوتر وكأنه كتب نصــه وفق رؤية سرديةووصفية لا تحليلية أو فلسفية.

وبدا من الواضح ان الروائي احاط نصه بهالة شبه خرافية بغية ان يجعل من قصة المسيح خرافة من خرافات المخيلة البشرية. وانطلق سيرج براملي في مقدمته من جملة وردت في أعمال الرسل مفادها:

"وسوف يتنبأ ابناؤهم وبناهم، وسوف يكون للشباب رؤى وللعجائز أحلام "ز ولكسن أي تنبؤات هي هذه التنبؤات التي طالعنا بها الكتاب عن عودة المسيح إلى العالم عسودة انسان معاصر متكيّف كل التكيّف مع ما آل اليه العصر الحديث؟ بل أي رؤى هي هذه الرؤى التي باح بها الكتاب مازجاً بين الصوفية والشهرة مزجاً مصطنعاً ومارقاً ؟ ولعل تركسيز بعض الصور على العري سواء انثوياً كان أم ذكورياً ، مقدساً أو مدنساً فلم ينم إلا على مفهم مطحي للعلاقة التي تربط بين الجسد والروح بين الرغبة والصوفية، بين الشهرة والاحستراق الداخلي . فالعري لم يكن عري الجسد الحقيقي الذي استحال روحاً بل كان عرياً فضائحياً يتوهم صوفيته ويعجز عن تحقيق بعده الميتافيزيقي.

الجسد العاري المصلوب أو غير المصلوب هو حسد لم يعسر إلا ليثير الفضيحة وليستعرض حسديته حالية من انفعاله الروحي وتجربته الداحلية بحسب عبارة المفكر الفرنسي حورج باتاي .

ترى هل هي " ايقونات حديثة" هذه الصور التي حفل ها الكتاب ، كما يقول سيرج براملي في مقدمته؟ وهل حقا كانت غايته وغاية المصورة ان يعيدا تاليف مشاهد ورؤى أو " ظهورات" (كما يقول أيضا) شغلت التاريخ الديني ؟

وإذا كان الكاتب يعتبر المسيح هو " الإنسان ألا كثر تمديما للتاريخ " فهل يحق لـــه وللمصورة خصوصا ان يتعاملا معه تعاملا سطحيا وهازئا؟

وما يثير الحيرة حقاً هو انطلاق الكتاب من توصيات مجمع نيقية الكنسي (٣٢٥) الذي سمح باستخدام الرسم في حقل المقدسات وكذلك تركيزه على ان تحسد "الكلمية" الغى تحريم العهد القديم رسم الوجه البشري الذي يمثل صورة الخالق ومثاله.

كتاب " يسوع الناصري ملك اليهود" هو اولاً واخيراً كتاب صور ، وليس النص الا قراءة أخرى لما قامت الصور في قراءته. صور لاشخاص يمثلون امام الكاميرا شخصيات عجزوا فعلاً عن فهمها وعن تلمس اعماقها. فظلوا مجرد ممثلين ( معظمهم ينتمون إلى عالم الازياء) بل مجرد عارضين عاجزين عن التعبير ( سواء في وجوههم ونظراتهم وفي حركات الحسادهم الجامدة ) عن حقيقة الحالات التي ادعوا الهم يعبرون عنها. عارضو ازياء وممثلون بلغ عددهم مئتين و خمسين بدوا باهتين كل البهتان في افتعال الجرأة وفي ادعاء الفتنة.

أما المستغرب في الأمر فمساهمة وزارة الثقافة الفرنسية في نفقات الكتاب وقد بلغت مليوناً ونصف مليون من الفرنكات وكان في امكالها ان تساهم في دعم كتب أخري تحسترم وحدان جماعات بكاملها. وقد طرحت علامات استفهام كثيرة حول هذه المساهمة الرسمية في دعم كتاب ينتهك حق المسيحيين في الإيمان بالمسيح مخلّصاً .

أما السؤال الذي لا بد من طرحه فهو : لماذا غيّب المؤلفان عن كتاهما الفريسيين مثلاً والذين حضروا في الاناحيل وبعض الاحبار الذين واجههم المسيح بجرأة ؟

ولئن سعى بعض النقاد الفرنسيين إلى مقارنة الكتاب بفيلم بازوليني " الإنجيل بحسب متى " أو بفيلم مارتن سكورسيزي " تجربة المسيح الاخيرة " فان في المقارنة خط\_ كبيراً . فالمخرجان بازوليني وسكورسيزي استوحى فيلمه من روايـــة للكـاتب اليونـاني الكبير كازانتزاكيس حملت العنوان نفسه .

حين صدر الكتاب في باريس ثارت ثائرة بعض رحال الدين المسيحيين والمسلمين والمسلمين والمهود . واعتبرت مطرانية باريس الكتاب نوعاً من " الاثارة الصرفة " و " رمسزاً للايمسان المغتصب ".

أما كبير حاحامات باريس جوزف سيتروك فكان له موقف سلبي من الكتاب إذ قال: " تتوقف الحرية حيثما يبدأ الاعتداء على الآخرين عبر السخرية التي تشمل المالم ". واعتبر ان الكتاب ظهر في مرحلة تبرز فيها عودة إلى الإيمان سواء اكان يهودياً أم مسيحياً أم مسلماً.

واعتبر دليل ابو بكر رئيس المعهد الاسلامي ( حامع باريس ) ان الكتاب " تحديف عنيف ضد المسلمين " ووصفه بانه " كتاب اباحي تحت ذريعة دينية " وطالب بمنعه.

لو كان سيرج براملي وبيتينا ريمس مسلمين لنالا عقاباً ما حتماً تبعاً لسخريتهما من مريم و " النبي " عيسى ولكان منع كتابهما فعلاً . ولو هما تطرقا إلى انبياء العهد القهديم وجرداهم من هالتهم القدسية واعادا قراءة التاريخ اليهودي في ضوء العصر لنالا عقاباً شديداً ايضاً. لكنهما ادركا ان المسيحية سوف تكون متسامحة معهما ولن تنزل بهما أي فتوى فمضيا في هتكهما صورة المسيح وحسد مريم والدعوة المسيحية عموماً . والتسامح المسيحي مثلاً دفع بعض الكهنة ( ولاسيما البروتستانت ) إلى غض النظر عن الكتاب - الفضيحة والى مدح جماليته الفوتوغرافية في احيان . كأن يقول الأب هنري داني :

" بعدما تصفحت الكتاب بقيت في ذاكرتي صور مؤثرة بل مدهشة . الفكرة حيدة ولكــــن المبالغة في العري في حياة يسوع بدت في نظري في غير موضعها ".

ومما قال الأب رولان شارباني: " هذا الكتاب جميل حدا في ذاته ولكن ما يؤسف له هو ان تخضع تقنية فوتوغرافية مميزة لحدمة امر في هذا البهتان وفي هذا الوهن: انه كتاب مؤلم مشوش وانني ارثي من كل قلبي لهذين المؤلفين ".

وان حلا للبعض ان يصفه ب "آيات شيطانية "ولكن مسيحيا ، فان الكتاب بدا أقل عمقا من كتاب سلمان رشدي " الملعون " واقل حدية في هتكه الدين المسيحي . فه حول حياة المسيح وآلامه شريطا مصورا يهدف أول ما يهدف إلى الاهار البصري المحاني ولو على حساب القضية الدينية. وما يثير الحيرة والشك هو اصرار المؤلفين على اعادة المسيح إلى العالم بحسب رؤيتهما إلى عودته وليس بحسب ما يؤمن به المسيحيون . فالمسيح ان عاد لن يكون راضيا حتما على الحال التي يتخبط فيها العالم اليوم ولا عن الفساد المستشري والشرور

المتعاظمة والروح المادية التي باتت تحكم القيم والعلاقات . وان كان يحق لأي انسان ان يقرأ المسيحية والمسيح على طريقته ووفق رؤيته الخاصة فهو لا يحق له ان يخرجها جهارا بما يؤمن به الآخرون وبما مضوا على الإيمان به طوال عصور . يحق للانسان ان يلحد ويجحد وينكر وجود خالقه – فالحالق اصلا لم يفرض نفسه على خليقته –ويحق للمسيحي ان يسهرطق ويعارض التأويل الكنسي الواحد لظاهرة المسيح – فالمسيح ليس وقفا على أي سلطة – ولكن ينبغي اولا واخيرا فهم الحالة المسيحية والتعمق في مفهوم التحسد ( وان قرأه البعض على المستوى الرمزي ) والتأمل في معاني الصلب والقيامة . ترى هل تستحق مريم العذراء تلك المرأة النقية والصافية ان يعرض حسدها العاري ( وكذلك حسد اليصابات ) بغيسة إثسارة حفيظة المسيحيين ؟ إلا يحتاج حسدها إلى الاحترام كحسد أم اعطت البشرية ابنا فاق حدود البشر وحدود الطبيعة البشرية ؟ ويوسف الصديق ويوحنا المعمدان والرسل وسواهم إلا يحتاجون بدورهم إلى الاحترام ليس كشهود للمسيح ورسالته وانما كأشخاص انقياء وبسررة كان هم موقعهم المتقدم في تاريخ المسيحية ؟

ولعل الروائي والمصورة اللذين لم يفقها مفهوم التحسد المسيحي ( ولو في المعسين الرمزي لا الحرفي ) هما عاجزان فعلا عن فهم شخص المسيح وعن الالمام بدعوت وافكره الثورية . فالمسيح - سواء اكان إنسانا متألما أم الها متحسدا - استطاع ان يعسالج السماء والارض ، الخالق والخليقة ، وان يترع عن الله الصفات التي اسبغها عليه العهد القديم ليجعل منه لا ابا له فقط وانما ابا للبشرية جمعاء .

لا يحتاج كتاب " يسوع الناصري ملك اليهود " إلى أي قراءة انفعالية ، فهو كتاب سطحي وساذج ومدع كل الادعاء وهاتك هتكا مجانيا بل هو كتاب مارق وليس غريبا عن الدعوات الاصولية التي لا تحترم الآخر ولا حريته ووجدانه . انه كتاب اصولي في دعوت الغاء وحدان شعوب كاملة والى السخرية بايمان اناس نذروا حياتهم للتأمل في الإيمان . كتاب مزيف لا يحمل صفة الحتك الحقيقي ولا صفة الجرأة الحقيقية والعميقة ولا صفة المخسامرة في التطرق إلى الموضوعات المحرمة. انه كتاب الحداثة المزورة ، حداثة ما بعد الحداثة الخاوية والحداثة الاستنساخ والسطحية والمحانية والكراهية والحقد .

عنوان الكتاب بالفرنسية: I.N.R.I وقد صدر عن دار ALBIN MICHEL -paris

## من الكتاب

لا بد من ايراد بعض ما ورد في الكتاب من فقرات تحريفية ومزيفة لكيما يقف القارئ الكريم إلى أي درجة من الانحطاط والخسة وصل بها اليهود المحرمون العنصريون والحاقدون بالذات على الكنيسة والمسيحية فاحتارا ماذا يكتبون ويؤلفون وينشرون مسن نصوص الحادية ومخزية بحق البشرية كلها .

قتحت عنوان : وضعت طفلاً وما برحت عذراء ورد :

"كان الشتاء في اوجه و لم يكن في بيت لحم محلّ ليوسف ومريم .وجدا ملحاً في بناء مـــهدّم شبيه بمغارة .كانت النجوم تلتمع بين عارضات السقف .

ازفت الساعة . ذهب يوسف يجلب قابلة ، ووجد اثنتين ، لكن عوهما لم يكن من الضرورة، فحين وصلتا كان الطفل ولد لحينه، من دون ان يسيل دم ومن دون الم . طلبت الاولى ان تعاين الام: "هذه المرأة وضعت طفلاً ، صرخت ثدياها مملؤان حليباً وهي ما برحت عذراء " الأخرى لم تكن تؤمن بالمعجزات وارادت ان تتحقق مما حصل ، ولأنها كانت تشك يبست يدها . ولكنها سرعان ما شفيت عندما لمست اقمطة الطفل . " سأخدم هذا الطفل حتى آخر يوم من حياتي " صاحت .

غسلت مريم يسوع بحليبها ، قمّطته وجعلت له مضجعاً في حوف صخرة. استلقى الطفل على كيس قمح في بيت الخبز فهو نفسه كان الخبز الآتي من السماء. كان مقمطاً كما لو في كفن وبدت الصخرة قبراً. كانت مريم توقن و لم تكن تنبس بأي كلمة، ومن حولهما كانت الملائكة تبتهج. وكانت تتفتح ازهار فيما الشتاء في أوجه. وكان اناس بسطاء مسن الجوار رعاة وعمال يهرعون، تناديهم حوقة الملائكة، وكانوا يندهشون واحد منهم يسهدي بيضاً ، ثان حوزاً وفاكهة مجففة، وآخرون حَمَلاً ابيض قيدوا قائمتيه وكسانوا يضحكون ويغنون. وكانت مريم ترى كل هذا و لم تكن تنبس أي كلمة.

ثم مثل ثلاثة رجال على العتبة. كانوا تجشموا مشقة سفر طويل وغبار الطريق غشى هاء ارديتهم قبل تسعة اشهر كانت ظهرت نجمة حديدة في السماء فتبعوها بحتازين الصحراء الملتهبة والجبال والبحار. وواجهوا في الطريق عذابات كثيرة، هنا حربا وهناك وباء، و لم يكن في كل ناحية إلا اعاصير من نار ، إلا ضوضاء انتحاب : كان زمن ينتهي وآخر يبدأ، وحين وصلوا البلاد اوضحوا " قادنا نجم ينبيء بما يتغير ".

كان المسافرون الثلاثة مضفورين بتيجان. كانوا هجروا اهراماتهم، وتركوا هياكلهم واوثائهم وكانوا كمثل اعمار الحياة الثلاثة، حسروا من رؤوسهم وسحدوا كل بدوره امام الطفل الوليد الذي كانت النجمة اللامعة تتوجه بهالة من نور ".

# وهذا نص آخر من الكتاب تحت عنوان " سُئلَ ولم يُجبْ "

" ... ترك تلاميذه واستعاد صلاته في العزلة . ومثلما في الصحراء لاح له ان باباً من ضوء يمكنه ان ينفتح ان رغب فيه، باب يؤدي به إلى القوة، إلى الاهـــواء. حينـــذاك دحــل في الاحتضار وصلى في كل شدة، عرق حبينه اضحى يماثل دمعات الدم. انه عــرق آدم الـــذي حكم عليه ان يتأ لم خارج الجنة، إنها الدمعات التي كتب بها موسى الفصـــل الأخــير مــن الكتاب. وراحت دمعات الدم تروي الأرض والسماء تهدر مجيبة ...

وسأل يسوع الرجال المسلحين:" عمّن تبحثون"؟ تقدم خطوة نحوهم وأعداد سؤاله:"عمّن تبحثون؟". تراجعوا في الظلام قبل ان يجيبوا خائفين:" نبي الناصرة". خدوني انا،قال ودعوا اصدقائي يذهبون. امسكوا به واوثقوه. حاول سمعان بطرس ان يتدخدل وفي يده خنجر. لا ، امره يسوع . لن تنقض ما كتب ".

قادوه عبر الازقة فيما توارى التلامذة كل من جهة.

إلا أن فتى مرتدياً قماشة فقط تبع الاسير برهة. وحين قبض الحرس علي.... ه ترك القماشة بين أيديهم واختفوا في الظلمة عارياً تماما.

لمعت اضواء على نوافذ أحد البيوت: دار رئيس الكهنة. كانت المحكمة الكهنوتيـــة تنتظر المتهم وقد عقدت بالحاح. الحراس دفعوا به امامهم. وظهر شــهود للحـــين وسمعــت شهاداتهم. ونظراً إلى ان شهادتهم لم تتوافق، تليت شهادات أخري وناقضت الأولى.

وسئل و لم يجب .

إنها لمحاكمة غامضة. فبم هو متهم حقاً ؟ يتقن السحر، دنّس الهيكل ، قـــال انــه سيهدمه، حرّض على التمرد، حقّر السلطات الدينية، وادّعي انه ملك.

جاء سمعان بطرس بعدما ذاع من اخبار. متواريا وراء عمود، سمع الضحة الاتية من ردهة رئيس الكهنة. تقدم ليسمع افضل. سلط أحد الحراس قنديله عليه وعرف انه أحد رفاق المتهم. انكر سمعان بطرس للتو انه التقى يسوع يوما. وهرع حراس آخرون، واحد مهم يتذكر انه رآه يشهر خنجرا حين اوقفوا يسوع. واكد ثالث: "كنت معه". فانكر وانكر وانكر وقال: " اؤكد لكم، انتم مخطئون، انني اجهل ما في الأمر".

و لم ينه حنثه باليمين حتى اضاء أول اشعة الشمس سطوح المدينة، حينذاك تذكر تكهن معلمه: ثلاث مرات، قبل الفحر...وراحت تخنقه شهقات فيما كان يركض هائما خارج ذاته.

في وسط الفناء حجب الرحال ذوو السلاح عيني يســـوع وبصقـــوا في وجهـــه، صفعوه، وطعنوه برمح. " طالما انت نبي، سخروا قائلين، احزر من منا ضربك".

## الكتاب المشبوه والوقح في الميزان

لا بد من كلمة منصفة في هذا الكتاب الخطر الخطير، الصفحات الحقيرة التي نشرت في عالم اليوم سخرية واستهزاء برب المحد يسوع المسيح وامه العذراء البتول الطاعرة مريم والرسل القديسين، وجرحت مشاعر الملايين الملايين من المسيحيين وغير المسيحيين فنقول:

اتى كتاب " يسوع الناصري ملك اليهود" مزدانا بالصور المتقنة الاحسراج لكسن الوقحة والمشبوهة ، تخييلات مهووسة، خبيئة ومبرجحة، عن السيد المسيح والقديسين الاطهار والديانة المسيحية، تندرج في اطار لا علاقة له بالفسحات التأملية الخلاقة التي يكتبها المؤمنون الهامشيون وغير المؤمنين، أو يصورونها ولا علاقة له ايضا باصحاب الأفكار النقدية، ولا يمعاني حرية الرأي والتعبير والاختلاف ولا حتى بجنوح الخيال.

اتى الكتاب المصور هذا اهانة فادحة للخيال وللتراث الإيماني والقيسم الوحدانيسة واللاهوتية الكامنة في المسيحية وذلك لما فيه من انتهاك لمعنى " الكتاب" عموما. فنحن امسام صفحات صقيلة ونفسية " تزينها" صور تظهر السيد المسيح ومريم العذراء والرسل واحداث الانجيل المقدس في حالات ووضعيات لا يمكن ادراجها في سياق التخييل " الفني" وشطحاته. لا اريد ان اتحدث عن الأفكار المكتوبة بل عن الصور فحسب لانها تثير الاشمئزاز والقسرف والاستهجان والتنديد. صور تشوه بخبث ووقاحة مقصودين المعسني الانسساني للمسيحية

والمسيح. صور تريد التعرض للافكار اللاهوتية وبعدها الوحـــداني ومكانتـــها في اللاوعـــي البشري، وتعمد إلى تمريغها وتلويثها واغتيالها

كان واضعي الكتاب (وهما يهوديان) أو "واضعيه" الظاهرين والمستترين، يريدون من هذا الاصدار الاستعراضي، لا احداث صدمة فانتازية ما لدى قارئ المحتويات أو لدى مشاهد الصور، بل المس بالجوهر الديني والميتولوجي المسيحي وجعله مادة، وفي أن واحد، للعربدة الحقيرة وللتفكهة الممجوجة وللهلوسة التعبيرية والتصويرية.

لست ادري لماذا اشعر وانا اكتب موقفي ان التفكير الغربي " متسامح" حيال هذا النوع من الكتب والصور والمواقف، كأنه بذلك يخفف من " عقدة ذنب" يشعر ها، خصوصا عندما يتهيأ لي انه لا بد ان تمثل وراء هذا الكتاب يد دأها ممارسة عبقرية الشر، ومثل هذه اليد كأني اراها في عمق " الخيال" الصهيوني الذي يجد في تشويه المسيحية هدف ابديا، إذ يسعى حاهدا وكل يوم، وفي كل عمل، إلى تحقيق هذا الهدف ، وبأي ثمن. لا ينفك يدأب على تحريض الرأي العام العالمي والعربي وتأليبه ضد المسيحية، بكل ما اوتي من سبل ، في الافلام، في الكتب، في الصور، في الرسم، في الموسيقى، في التلفزيون ، في الشعارات، في الثياب وفي ادوات الزينة وغيرها من الاساليب الملتوية.

اني احد صعوبة كبرى في تخيل عمل نقدي وتصويري كهذا فيه ما فيه من التشويه المتصود من دون ان يكون وراءه مثل هذه اليد ـ يد الصهيونية - كأن الصهيونيسة تعبر في ذلك عما يستعر في دواخلها وفي دواخل "مفكريها" و "المنظرين" لها من احقاد "تاريخية" دفينة حيال المسيحية ، كفكرة تقوم على الحب والنبل والتسامح والاعتراف بالآخر. ولعل المثقفين يعرفون تماما معنى ان يتولى "الخيال" الصهيوني القيام بمهمة كهذه تحول ـ ت كابوسا" يقض مضاجعه وهاجسا يتمثل يوميا في كل تصرف يقوم به ويكون من شأنه ان يساهم في "انزال" المسيحية من سموها اللاهوتي والانساني الخلاق، وفي جعلها شأنا دنويا عاديا ومادة تلوكها الكتب الدنيئة التي من هذا النوع، بما تنطوي عليه من افك ار وصور حهنمية مبرمجة. كل هذه العقلية تريد ان "تنتقم" من المسيحية و "تثأر" من هذه الشخصية، شخصية السيد المسيح ، معبرة بذلك عن كبت "تاريخي" مستمر منذ الفي عام.

ليس كلامي هذا دفاعا عن المسيحية، ولا حتى عن الدين بل لاماطة اللئام عن هذا التفكير الجهنمي ، وتعبيرا عن الاستهجان حيال الانحطاط الادبي والفكري والاخلاقي السذي يغرق بعض الاقلام والكتاب ودور النشر والسينما في مستنقعه الوسخ.

ترى هل من الممكن مثلا ان ينشر كتاب من هذا النوع يتناول اليهوديـــة كديـــن ويظل مؤلفه وواضعه ومبرمج صوره وناشره في امان؟؟

طبعا ، لا، ولست هنا بمعرض المحرض بل في معرض المقارنة ، لعل الـــرأي العــام وخصوصا الغربي لا يظل اسير "عقدة الذنب" والمعادلة الحقيرة الظالمة التي تفرضها عليه وعلى البشرية جمعاء ، هذه العقلية الصهيونية.

ونداء إلى رجال الدين المسيحي وبالاخص الكاثوليك ان يتحركوا ويقفوا موقف الوائد واحدا حيال الصهيونية التي راحت اصابعها تتحرك من خلال بعض الدمى داخل الدوائر الفاتيكانية وتنتشر افكارها في معاهدها العلمية.

كفى سكوتا وعدم مبالاة، والى متى؟ واين؟ وكيف ولماذا، كلها استفهامات تريد الاجابة عليها بلغة واضحة صامدة وقوية، كقوة وصمود السيد المسيح ذاته امام المحافل والمحاكم والمحامع الدينية والمدنية، وانتصر انتصارا لا غبار عليه بل اصبح مثالا يقتدى به ويحتضن.

## الخاتمة:

بعد هذه الجولة المضنية في غياهب الفكر الصهيوني المتسم بالعدوانية للاديان، ولاسيما المسيحية ، وبالاحص الكنيسة الكاثوليكية، نريد أن نرسو بقاربنا المعرفي البسيط والمتواضع في ميناء السلام المسيحي الحقيقي، والثقة الانجيلية الكاملة في دحض مسا تدعيم الصهيونية العالمية بشخص اليهود، ونعني " اسرائيل " بألهم شعب الله المحتار .

والحقيقة أن اليهودية سقطت بصلب المسيح المخلص الذي أعلن من على صليب هولته الخالدة والمقدسة: " ها قد تم " يعني أن اليهودية انتهت بكــــل نواميســها وتشريعاهــا وبانتهائها انتهى العهد القديم، وابتدأ العهد الجديد، عهد الكنيسة بالبشرى السارة، شعب الله المقدس بسري المعمودية والفداء .

وهنا تحضرني جملة الملفان العظيم ، نبي السريان وكنارة الروح القدس مـــار افــرام السرياني الذي يقول في ميمر له ، ما زال السريان يرددونه في صلوات أسبوع الالام وتعريبه:

" ويل لكم أيها اليهود، قد حلت عليكم الحرومات، فلم يعد يقوم لكم: نبوة، ولا كهنوت، ولا ملكوت ... بارتفاع الصليب وولادة الكنيسة شعب الله الجديد...

فاذن والحالة هذه يجب أن نحذر من كل ألاعيب الصهيونية بحجة الحـــوار واللقـــاء والدبلوماسية الكاذبة فالكنيسة لا تتعامل مع السياسة المشبوهة ، بل هي رمز المحبة والرحــــاء والسلام بعد أن اعلنت نفسها منارة للإيمان.

فأديت الامانة بوفاء عهد، وشجاعة إيمان، وغيرة متقدة رسولية، عملا بالاية الانجيلية المقدسة: "غيرة بيتك أكلتني ".

والله ولي التوفيق .

الموصل ١٩٨٠

# قائمة المصادر والمراجع:

- 1. الكتاب المقدس ، الطبعة اليسوعية ، بيروت ، ١٩٦٠
- 2. انيس القاسم ، نحن والفاتيكان واسرائيل ، بيروت ١٩٦٦
- 3. احمد عبد الوهاب ، اسرائيل حرّفت الاناجيل، مصر ١٩٧٢
- 4. ايليا ابو الروس، اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية ، بيروت ١٩٦٤
- الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي ، الملل المعاصرة في الدين اليهودي، صادر عن معهد
   الدراسات العالمي، جامعة الدول العربية، القاهرة عام ١٩٦٨ .
  - 6. جبرائيل فرح ( الأب ) ، شهود يهوه في الميزان ، بيروت ١٩٦٩
    - 7. يعقوب الثالث ( البطريرك )، لسان الواعظ، دمشق ، ١٩٧٠
      - 8. كمال حبيب ، المسيحية والجسد ، القاهرة ، ١٩٧٠
    - 9. محمد ابراهيم الجنابي ، اليهود قديما وحديثا ، النجف ، ١٩٦٧
  - 1978. محمد كمال الدسوقي ، الصهيونية والنازية ، دراسة مقارنة ، مصر ، ١٩٦٨
  - 11.محمد على خرّم آبادي ، الصهيونية وواجب المسلمين تجاهها ، النجف ، ١٩٦٧
    - 12.محمد خليفة التونسي ، بروتوكولات حكماء صهيون ، بلا ت.
      - 13. محمود عباس العقاد ، الصهيونية وقضية فلسطين ، بلا ت.
    - 14.موفق مصطفى العمري ، اخلاق بني صهيون ، بغداد ، بلا ت
      - 1940. معين أحمد محمود ، الصهيونية والنازية ، بيروت ١٩٧٥
        - 16.محمود نعناعة ، الصهيونية ، القاهرة ، ١٩٦٤

- 17. مجهول ، تبديد الظلام أو اصل الماسونية العام ، ترجمه عن الفونسية " عوض الخوري "
  - 1979. لبيب ميخائيل ( القس ) ، هل المسيح هو الله ، القاهرة ، ١٩٦٩
- 19. سهيل قاشا ( الأب ) الصهيونية تحرّف الكتاب المقدس ، المجلة البطريركية ، دمشق ، الاعداد 171-177 ( 19۷۸-19۷۸)
  - 20. عمر رشدي ، الصهيونية وربيبتها اسرائيل ، القاهرة ، ١٩٦٥
  - 21. عبدالله التل ، خطر اليهودية على الاسلام والمسيحية ، بلا. ت.
  - 22.عبد الوهاب المسيري، اليهودية والصهيونية واسرائيل، بيروت ، ١٩٧٥
  - 23.عجاج نويهض ، بروتوكولات حكماء صهيون ، راس المتن ، لبنان ، ١٩٦٧
    - 24. صابر عبد الرحمن طعيمة ، الصهيونية في التاريخ ، القاهرة ، بلا ت.
- 25.صابر عبد الرحمن طعيمة ، التاريخ اليهودي العام ، جزءان ، طبعة ثانية ، دار الجيل ، بيروت ١٩٩٦
  - 26. تيودور هرتزل ، يوميات ، ترجمة هلدا شعبان صايغ ، بيروت ، ١٩٦٨
- 27. التقرير الصادر عن مجلس كنائس الشرق الاوسط في لبنان ، عن الصهيونية المسيحية الاصولية العام ١٩٩٠
  - 28. دائرة المعارف الامريكية طبعة ١٩٥٩ الجزء الثالث
  - 29.مجلة تايم الانكليزية ، اعداد الاعوام ١٩٦٣ ١٩٦٤
    - 30. مجلة المسرّة ( جونية ) للآباء البولسيين عدة اعداد .

# فهرس الكتاب

| ١. الاهداء                                | ۲                    |
|-------------------------------------------|----------------------|
| ۲۰. مقدمة                                 | ٣                    |
| القسم الأول                               | ₹o − ₹               |
| ١. تقديم                                  | ٥                    |
| ٢. الصهيونية معناها ومبناها ومرماها       | 9-7                  |
| ٣. الصهيونية الحديثة                      | ١٩                   |
| ٤. الصهيونية الشرقية والغربية             | 11-1.                |
| <ul> <li>الصهيونية عقيدة قديمة</li> </ul> | 14-14                |
| ٦. أسس الصهيونية                          | ١٣                   |
| ٧. رد الافتراءات الصهيونية                | 14-18                |
| ٨. الحركة الصهيونية الكبرى                | 1 <del>1</del> – 1 Y |
| ٩. الصهيونية وشهود يهوه                   | Y Y - Y •            |
| ١٠.الفكرة الأساسية لشهود يهوه             | 77-77                |
| ١١.الصهيونية والماسونية                   | <b>T</b> TV          |
| ١٠١ الصهيونية والمسيحية                   | rr-r.                |
| ١٢.بروتوكولات حكماء صهيون                 | TV-T2                |
| ١.١خطة الصهيونية العالمية                 | ٤٠-٣٨                |
| ١٠ المنهج الصهيوين                        | ξο−ξ·                |
| القسم الثاني                              | 97-57                |
| ١. تقديم                                  | £ 1 - £ 1            |
| ۲. التقارب الخداع                         | ٥٣-٤٨                |
| ٣. التحريف في العهد القديم                | o \ - o \            |

| 77-09                                  | ٤. تحريف أسفار العهد الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77-74                                  | ه. التحريف في انجيل متى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71-77                                  | ٦. التحريف في انجيل مرقس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V • - 7 9                              | ٧. التحريف في انجيل لوقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y0-Y1                                  | ٨. التحريف في انجيل يوحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨-٧٥                                  | ٩. التحريف في سفر أعمال الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٠-٧٩                                  | ١٠.التحريف في رسائل مار بولس                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A & - A \                              | ١١.الكتاب المقدس والنقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98-40                                  | ١٢.وئيقة التبرئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97-98                                  | ۱۳. كلمة اخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97                                     | الملاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 V<br>1 • A – 9 A                     | الملاحق الحق : علاقة اليهود بالفاتيكان ١. الملحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4-47                                 | ١. الملحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \ • A - 9 A                            | <ul> <li>١. الملحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان</li> <li>٢. الملحق الثاني : الصهيونية المسيحية الاصولية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| \.\-\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ul> <li>١. الملحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان</li> <li>٢. الملحق الثاني : الصهيونية المسيحية الاصولية</li> <li>٣. الملحق الثالث : الكنيسة ومزاعم اسرائيل</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ol> <li>اللحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان</li> <li>الملحق الثاني : الصهيونية المسيحية الاصولية</li> <li>الملحق الثالث : الكنيسة ومزاعم اسرائيل</li> <li>الملحق الرابع : طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون</li> </ol>                                                                                                                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ol> <li>الملحق الأول: علاقة اليهود بالفاتيكان</li> <li>الملحق الثاني: الصهيونية المسيحية الاصولية</li> <li>الملحق الثالث: الكنيسة ومزاعم اسرائيل</li> <li>الملحق الرابع: طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون</li> <li>الملحق الخامس: صليب المسيح في الفكر الاميركي المعاصر</li> </ol>                                                            |
| \.\\-\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ol> <li>اللحق الأول : علاقة اليهود بالفاتيكان</li> <li>الملحق الثاني : الصهيونية المسيحية الاصولية</li> <li>الملحق الثالث : الكنيسة ومزاعم اسرائيل</li> <li>الملحق الرابع : طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون</li> <li>الملحق الخامس : صليب المسيح في الفكر الاميركي المعاصر</li> <li>الملحق السادس : كتاب ينتهك حياة المسيح وآلامه</li> </ol> |